النسم الله الرحك الرائر ويم الله على سبيد ما محت من وصلى الله على سبيد ما محت من و مناهم المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد ا

واتف عدد الله شكرام عدما واتف عدد الله شكرام عدم الله شكرام عدم والمسلم والمسلم والمسلم المله والمله والمله

نَبِيُّ لَهُ فِي حَضْرُو الْفُحْسِمَ بَرْلُ وَحَجَّا بِهُ الْأَمْ لَأَلْمُ وَهُوهُ بَعْثُ لَ المُن الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ أُفَيْمَ مَفَّالُمُ المَّرْبِهُ مُرْفِيهِ مِرْسَلُهُ وَأَمْسَتُ لَهِ فَيْنِهِ الْمِالَالِ نُوْضًا ترفى جميع المحب واختروالسبا وصلى بأملاط السموات معلال و الى العرش والكرسر العافداط ونورهماير وركيب الألآ

ففرنب الرحمر فرب عناي وخاطبة مفابعير رواي ولماتولاة بعس ولأي أراة مِن الأيت أكبرواي ومازاغ حاسان بربع المبرا بحفدرفى جبريك في دروه السرف وزج به فالنوره بعد ماوفف فِلْمُاسِرَى فِي بَعْرِعِزِبِلَا لَمْرَفِ اتاله النك أمامسك الرسالانعة أنيا الله في بالتي التي الم

تعزب النافذاتا فيكاؤن وسن تغط ماترضا ه بَمْورضاؤنا تَكُلُّكُ عَلَيْمًا فِالْفِرَاءُ فِرَاوَنَا أردنالا أحبتنا لحقداعطاؤنا لسنة د خلافت أ بالسع يغد تُوالِدَ تُعَيِّمُ فَتُونَا فِبُورِكُ تَ صَلَعِهُ وطمقزوم كبدالساكسيضعة وشرفت بالوحهاالمنزل شرعة الناكم في الدنيا على الرسل وع وكملامرجال الراغسريب

لواؤلم معفود بعزيعم وَفُمْ لِيَرِي شَائِيدُ جَاهَا يَعُفُّ فَ مَفَامًا عَصْبَمَا لَا وَالْعِلَالَ بِيَمَّ مُ اعدلد العقوض النع عقريه وم وبشرب مندشربة ليسريهما لفنداطنت المكام في كامنه وكالبيغ معزالفول منشد قمابلغوا وصفاولا بغضفهمد اخلای مربعے مدیرے کے ا وفي مندحه كتت مرالله تفرا

Total of the same

نبئ تعالى فووحضرة فدسم وخاطبه حتنى استطابا أسيم ترفى المالسبع الطباه بعسمه ايمك مِي الله بنه سه عَلَيْهِ فِحَيْفَ الْمَدْحُ مِرَبِعُ دُينَا مَدَ مُن رَسُولِ اللهِ مَدْعِ إِصَابَةِ له راحة تهمي كوكوسكاية شريف منيف شاكر دواناب امين مَكِيرُ فَعَنْيَى دُومَهَا بِهُ حَمِيلُ حَلِيلُ بِالْعِنْوِ عَمِيلًا

أتى أهل إشراط ما بمادينهم وفزنابع لمّا عرفناه دونهم فامِّتهُ فَحْ أَحْسَرَ لَللَّهُ عَوْنَهُمْ أَهَاهُ لِاتَّهِ لِي الْارْضِ مُعْدَ حَلَّ بَيْنَ هُمْ بهُ يَدُ فِي اللَّهُ الْعُدَابَ وَيَسْدُرُا الاعلم بدعوا بالص فلب عسى الله أى بسف به فرام كريه فيا يُعَالَعَا صِ الْمُفْرِيدُ نَسِمِ الا فادع على الله يجمعناب ف لولاالله عامًا كارباله لويه عب

نبئى اللهدى اضعى القواد تيسية قِمَى زَارَيُ لَاسْتَلْ يَعْقِ رَعَتُ بَهُ قِيَامَا دِحَامَى فِيهِ عَظَمَ مَرَثُهُ عَدْ عَدْ وَافًا الْفَاوَتِ عَنْ مَعْدَدُ أَنْ الْفُلُونِ عَنْ مُعْدَدُ أَنْ الْفُلُونِ عَنْ عَنْ مُعْدَدُ أَنْ الْفُلُونِ عَنْ عَلَيْ الْفُلُونِ عَنْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلِي الْعِلْقُلُونِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُونِ عِلَيْكُ عِلْكُونِ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُونِ عِلَيْكُ عِلْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَل مأوصاهم تغلى الداهتي تنصحا جِلاً بُهِ وَالْهِ يَا كُذَانُ كَيْسُكُ مَ لفبر رسول الله قمومعينكم فديمكم فخلفاء وحديثكم أحبتنا طبنم وصاب حديثكم قلاعوم عنكم ولا مستمار

أيا حَرَمَ الْهَادِي أَمَادُانَ نَلْسِنَفِي وَابْعَى النبي عند يقرض تَفَلَّ فَي تزايد شوف والزمان معوف الصبرلا والله زاء تشفوف الني مَى لَهِ وَجُهُ مُوَالسِّمُسِاضُوا فِوَاللَّمِ إِنَّ الْعَاشِمِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ستراج الهدى عرالندا وهوسولنا فِمَى مَثْلُنَا هَذَ الرَّسُونُ رَسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ رَسُولُ الرَّسُولُ اللَّ الْمُعِلِي الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ ا الفنا لأحتى خامر تُهُعُفُولنا قِلْاَسْ وَقَامَةِ عُودٌ وَلَاالُو حُدْ بَعْدَا العامة مدلج

عَلَمُمُتُ مَدِيكَمُ الْهَاشِمِوجَ وَاهِمَل ويت اللبالي في معانيه ساهـ ر وَلَمَّا بَدَ النَّفْصِيرُونِينَ كَامِ مِنْ اَنَيْتُ إِلَى مَدْحِ عُلَلُهُ مُنِادِ رَل لَعَلَى بِعُفِرَا وَالدُّنُوبِ الْعَنْ وَمَالِمَ لَا أَنِكَ عَلَى الْمُولِ عَقِلَة وصرف الزما وعنه عوويدان عرفت خنوبا حيركم تشع عطي المارجل انفلت ضمره بزلت ومَى زُلَّهُ يَاوِ الشَّهِ لِم وَبَالْمَ الْ

اَنَّامُهُ يَبُ اَصَعَتْ بِالدُّنِ مَيْنَ ا وَلِي عَمَلُ فِي اللَّوْحِ بِالسُّورِ مُنِّبِ المُّورِ مُنِّبِ السُّورِ مُنِّبِ السُّورِ مُنِّبِ السُّورِ مُنِّبِ المُّ عَصْمَ وَعَلَانَ ا حَوْدُ لَا مُصْمَعُ مُرادِكُم وَعَلَانَ ا اعْتُ الْحَرْثِ ضَاعَ عَمْرِ وَاللَّى مَنْ الرَّالُ مَنْ الرَّالُ وَالرَّا وَالرَّا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الرَّالُ وَالرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

اتى العبديرجوالعبو والعبد خامع ففرانى هولاله بي البود صاميع فماحيلة المسكيرما هوصانع اخالمريكرتم مى جنار لا شاهيع اخالمريكرتم مى جنار لا شاهيع شفيت فمالي غير في الما ما المنافية 19 2001/20, 500

الافل لمن بنلواالمدابع ماللا مَدِ بِعُ السِّي المصَّمَةِ عَا بَدُ المنا سنافاستنارانكون مرفالم السنا بنور ريدول الله اشرف الكنا قِيعِ نُورِ إِلَي كُلُّ بِينَ وَيَدُّ تَعِبُ سي نركى المصيم عصم فاتاه فرانا ونوراوحكمة فالمكم أجلعه العلوضامة براله جلال الحق لغلق رحمة قَكُلُ الْوَرِي فِي بِرَلِي مِنْ الْوَرِي فِي بِرَلِي مِنْ الْوَرِي فِي بِرَلِي مِنْ الْفَالِي

قلولاهما كسدناعلى عالم ولم تنتبد للخلى مفلة نابم ولكره والعتارين الهاشم بح اعده مي فيل نسالة الأم وأسماؤك مع فنله فالعرش كس لَهُ سِيرَةً مِي عَهْدِ وَادْمَ سُحَرَّتُ ونوم بماهدى الشعبنة الدجرت والضعى بمابراهم مارانسعرت بمبعثدكالنسيرية ولأمرسك الألف كاله يفض

جيال عضم فدري وسات منيع واسحاللهافعت حمات الى العشرفة عمنه عليناصلانه بتورية موسى نعتد وصعائد وأنجيل عيسى فعالهكابع بضيب ڪريم رحيم ليڪ متلطف حيى ندى للبرية منص بها زکی بالعلومشرف بشيرن فيسرم شوق متعصف رزوف رَحْيِم فَعْسِرُ الْيَقْبِرِثِ

حَوِي شَرِفِ الخَارِيرِ مَفَاقِ ابْدَعَا وساد جميع الأنساء ومااذعا وسارانى عرش المصيمرمسرعا بافدامه في حضرة الفدس فدسعا رسول له قوق المناصب منصب معالرجس والأذناس فقرفلبة وادناه منه تم سقل صعبه ومرمنال معد المتكلونا فحيه بأعلى السما أمسي بحكام بيب وجنبريك تاء والعبيب مفتري

فتاهيك مى فرب على وع هدمة مفامعضيم فحدو وكادكته فكم ببهدئ علم و فضل و رحمة بعزته سدناعلى كالمهم وملتنا ببهاالسوة ترغب اللج ارسول الله معل ليي رحسك اليك لتشورع فوادى علم فماعترجاه المضصولي وضله به محدة عمريه البت فبل به عَرَفِ اللَّهُ عَلَى الْعُبُ الْعُدِبُ الْعَدِبُ

أخاد المضابا تعوليمي بلومه ومى شوفهالم بيوالارسومه وفي الفربي فيراليب عيمف برياة لمابت طيبة ونسيفف قِمَا لَمِسْكُ مَاالْكَافِور رَيَاهُ أَصَّبُ تضوع في الاقاي عضرمس هم سكرنا بموالفلب بالوجد مغرم الىمىلەدكر رومعمعمام بهی جمیل انوجه بخر متمم صَبَاء طَلَامِ لِلصَّلَالَةِ مُكْ عِنْ

الا قِاحْدَلِ قِالْقُلْبُ بِالسَّوْوِمَعْ رِمْ و قرط استباق السرلي ويه منو مر وفل نع وال الفلب منه مفيم بمن أن ياحا ذالرقا ف مسرمرم أوى الفوم سكرى والعياض تلمت براهاالهوى واسمعسرت عي تعليد فلاتعنبه فماوا حدماحد ومنشح بفح بانت الأنوارمى كل مشمد بذورتدت بلالع وجمعتي وَصَهْبَا دُوَارَفُ بِلُ عُدِيثُكُ مُكُونٍ

سي تا بعمرالعب الاصاء سرينا وكانعو لوناباح بالحب وجدف اته الطيب مه رض الحيب بدلت بأرواحناوا ماليب وكان مَسَا وَكَ كُأَةً الرَّاحَ فِي الرَّحْمِ الْرَحْمِ الْسَرَبَ بدكرانس المصصفي في عيسنا نبتى كريم كعيب الذكروالتنسا اجل مى الوصف الرجيع شعيعنا باوصافه العسير تصيب فلوبنا وتمترشوفاوالركاب تضب

أرى الناس محواللرديع فالممر قعوا قرحا أوكنت أحد جمالهم ولكربد في فدمنات وطالم م بضيبة مطالطالمورجالهم واضعت عريلك الأماكر أجب أيَارِبُ إِنْ تَابِبُ مِنْ خَصِيثَ فِي عَمْدَ بَعِي وَاسْسُرِيَ مُلِكَ حُوْرَيِي وحدل بعقومنك فبل مست بد سياوزار الجين بران مَنَّهُ يُضْلُوالْعَا يُهُ وَصِينَاهُ تَفْرُدِ.

أَنْبَنُ إِلَيْكُمْ وَالذَّنُونَ بَضَاعَيْ الْبَنْ الْبَكُمْ وَالذَّنُونَ الْخَافِينَ لَكُمْ الْفَيْ الْمُعْلَمُ الْمُورِ وَلَمُا فَيْ دعونك مضضرا فعللحابين بعدلي بأفلاني بهفريمافي البك رسول اللم اصعد أهرب أرى العمرولي متأماللطبية عاللى واخبيت وعالسو وبدوسطى فعاجيلت بوم الحساب بماحرى الماه كالدركي إذا موسالوري فان عليكم ذلك النوم أحسب

اياحيرخلوالله اضبعت عمدت فبخذ بيدرائ جملت لشفوت وكرجابر بقم المعاديغ بت بمدحك أرجوالله يغفرزلت ولوكت عبداطول عمروادب مَدِيحُ رَسُولِ اللَّهِ السَّرَقُ مَفْمَدِ وَاحْسَى مَا يَنْلَى وَأَعْلَابُ مَ وَرِحِ ومداحه برجوى نعماه في غد نكا ترت المدام في مدح احمد عساله يتعبيهم إلا النعار لي

كشر، فليل في منافي في فلي فلولاله ماكناه ويتالسبلم ولم تغلق الداريرالة لاجسله تبارك مراضالا خيرة رساله وامته فداخرجت كيترامي تَبِينَ أَتَى يَبْلُوالْكِتَابَ الْمُوَصَلَا معداله اجتباله اختار مالله مترسلا له معزات بعمع السرسالي تسامى الى نيل المعالى مرالعلا فاستى دانسارد لارقع رئست

بايسة العراج

فيالبلة المعراج يالبلة المنا ك نَافِنَدَ لَى الْمِيبِ فِأَحْسَلَ فلماتعلى عضرة الفدسمة عنا تلفته املاك المصيمري لهنا بمَفْدَ مِهِ أَهْلُ السَّمَوْدُ سَـرَتِ قِلَمَاانَى الْعَنْ الْعَرْشِ لَهُ الْبِ رع عالاً يذالكبرى فزاد تادب وحقت بدالأملاك شرفاومغربا تناديه باأعلى النسير منصبا وأكرم مبغوت لأكرم ملك

ويامع حوى هذاالمفام بلاعيا ومى فازيالند كرالمعظم والننا المعاك بامرفريه عاية المنا تفخم واحرم بالصاة وامتا وَصَلَ فَرَسُلُ اللَّهِ خُلْفِكَ صَفِي مفامك هذاما حورفط تنانيا سواك فقر فيم الم الله داعيا ايامى ترفى النورالعمد صاويا تهيالتلغ الله وحدك خاليا فتماعنك أملك السماء تعلت

وبالبحااه فنار

وباا بهاالفعناري خبرانسه ومه فحتعلى قو وأبنا و جنسه الموساترفي فيحظيرفدسه تسمع لما يوجي الالم شفسد البكوللفول النفيك نست فاوعى خطاب اللمياصاح لبه ومازاغ عرضرف المداية فلبم سى عضيم الفدروالله حسبه تداناها دناه السالعرش ب ونادى تفخم ياؤ حسك عسي

27

تفرق تصب ياحسب الحسب وسلاتكط ما تختارة مى غيوبا ومامعرف عناكمنالع ببنا نعلى اتعالى الما مرحبا لحبينا جُرِ الْعُيْبِ خُلِّهُ الْعُلُووَادُرُلِعِ رَبِي اياجوهراورداتعلى عالصدف صعانك لاتعصو ولوزادمروه تفحمسريعا للغا ولاتفع تفرب ولا تنزع وأفيار ولا تغف وسَلُ تَعْطُ عَبْدِ النَّاسِدُ مَعُولًا وياصيم الكريني

وياسيد الكوسرفر بعنابل وفم هم مفام العزوادي لبابسا عليك تكرفنا بروع عجابنا تلخد بناواسمع لندبد خطابنا وعشي يره في عاب ف عرب ومفك أحبساك بامرفح افتدن بمامة الأسلام للي فاعتدت جمعنامعاى فيعاك توردت ترى العرش والكرسي نعوى فدبد لذبك وأنوار دغلبك تخلت

أيامى باخلاف الفروان تعلف ومى جسمه حقاله عريانا رقا رَفَعْنَاكُ مِرْكُوْرِ الْقِنَاءِ الْمَالْبَقِ تَانْسْ بِنَاهَا وَمَالُ وَمَالُ وَدَاالِلْهَا هِ إِن وَ مَعْبُونَ وَسَاعَدُ خُلُولِ تَامَالُونَ يَالْغُنَّارُهِنَّا اَمَانَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قِلَمْ سُحْ فِيهَامُوْ دَمَلْتَ خِتِلْكُ عَصَمْنَاكِ إِجْلَالًا فِهُزَّتَ صِبَّانَـةً تعاليت فدراعندنا ومكاند ويد ڪرڪ مرفوع في ڏين سيعمد ولافتحاماني موهو

ووزرك مؤضوع بالنشمانعا تسعطيك ما ترضي الاستنابع لِمَى فَدْ عَمَا عِنْمَ جَأَرَى صَابِعًا تَوَلَّى رَسُولُ اللهِ بِالْبِشْرِرَاجِعَا وَمِيْ حَوْلِهُ الْأُمْلَاكُ بِالتَّورِ حُفِّيت لَعَدُّنُ عَرِالْجِيْرِ الْفِيهِ مِنْسُنَ عِ وَأَوْ وِلِنَاعَى مِّنْ مَوْ كُلُّ سُوحَ فِ تسى المعدى للمتوج اع ومرسي تعلى لنائي العديب ومكن

أموت وفي ليسريشها بفريد وَلَمْ الْفُضُ أَوْضَارِهِ بِرُوْيَهُ تَرْبِهِ حسب تعلى وقعة عندريه تَوَسَّلْتُ يَارَجُ الْبِكِ لِيُكِ لِمُسْبِدِ لتغفرا وزاره وتفبك توسي أرى الد مرب البير المعرط فد سكا وصالعي ضعيه به وتسلطا فيا مالعمر بالدنوب تفرض تفضى وضاع العصرواكنسب العما وَلَمْ يَيْوَالْأُحُبُّ أَخْمَةُ عُكْتُ white die out of

عسى مى فضي البعد بدني باوتي قِفَدُ دُنِتُ مِي سُوفِ وَقِرْضَ عَسِينِهِ وطول بعادوانفماع وغربة تُرَى يَعْمَعُ الْأَيَّامُ شَمْلَ بِحُسْبَةً ؟ لاستحب في الكا الأماكر عبرتي أرى كسية طابت بكيب حبيبها ومى فربه فازت بأوفى نصيبها وَلَدُّنَّ لِنَاوِينِهِمِ مَعَاوِغِرِيهِ هَـ تَعْبُ الصِّبَا مِنْهَا فِاصْبُولِصِيبَ وأودعها مساليه تعس

33

أماءا كاللعاب رجوع بتوبي وَفُرْبُ لِفُبْرِ الْمُصْصَبِهِ بِهِ يرى المسكوالكافورينابنريد تُوى جِسْمُ خَيْرِ الرُسْلِ فِارْضَكُ اللهِ فاضمر بهالمشك المعتبرينية لفَد ضُوع الأواق حيبًا بتسرى وفدعظرانكوني منم بعكم و وَلَمَّا حَدَى حَادِي الرَّكَانِ بِذِكْرِلِي تَعَاالُو فِي ذَاعْنَاقَ النَّيَا وِلْفُ سُمِرُهِ، قسارت بهم ألات العامل المفت

إِنَّا اللَّهُ فَ مَنْتُ قِاحْهُ هَالِحُوْمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ فَا فِي لَمَا حَفِنَا كَعَفِي مُوْرِفًا واع وُصَلَّ نَعِدً الْمِنَادِ مُعَفِّفًا تعورفها تبعى وتبكي تسوف إلى سيد عنه المكارم تورف فتاحادى الأضعاي لآتيهنهم وعى طرف اصلاد المصالح صنعم قِبَالَيْكَ إِذْ فِأَرْوِأَ بِهِ كُنْكُ مِنْهُم تَكِلَنُكِ نَفِسِ لِمُنْفَاعَدِ فِي عَنْهُمُ الى كم على كسب الما يتم البت

قِيابُهُ العَسْاوِجِ وَاوَاصْلَبُوا وَحَنُوا السِّرَى غُوَ الْعُبِيبِ وَالْمُنْدُوا قحم عنه بالعضار والدنب تعموا يُبُواْ وَانْعِضُواْ بِلِمَرْاسَ اَ وَأُوَادُنِهِ وَا وستدواالمصايالسبع وحيتوا وسيرواللي فبراليب الدرازتضي تزوروكات الغمراك شرك انفضى وَتَدْعُوا بِدِانَ يُعْفِرُ اللهُ مَامَضَ فَي قِمَالُ البَتَهُي عِنْهُ إِنْ يُنْزِلُ الرّضَي وتُمْ يَعَادُ الْنَاضِعُ الْمُتَعَوِّنَ

نَبِينَ لَهُ الدِّينَ الْعَنِيهِ فِي الْعَنِيهِ فِي عِلْمَ وكعبنه للناسر وجه وفبا قِيسِرُوا بِنَانَسْعَرُونِ فَيَ الْمِ تُوابِّ وَوَاتَامُ تُزَاحُ وَزَلَ ترول وعدته فيانفيامة مب سَنَّى كريمُ فَحْ مَوَى صَلَّى مَعَ مَنَّ بعروجاله واعتلادوسا المتع بقاد وبالمق ممي تَهُ وَالِعَدِيثَ فِي مَنَافِيًّا حَدِ فالخ بماعركك عدا معدد

3)

أننى بكلام الله حفاً وَفَقَ وَكَانَ جَنَامُ الْكَفِرِ وَافِ وَفُصَّمُ وَأَسْرَا وُلُو لَيْلاً تَلاَهُ وَفَحَدَ تُلَاثَةُ السِّبَارِيهَ اللَّهُ خُصَّ ووالله لوافسمت ماكنت احيت رَأَىٰ مُلْكُ وَتِ الْعُلْمِيرَ فِي عَضَمَ وناح كالتعبيات استحاة وسلقا فِأَيِّدَهُ إِللَّهُ عُبِرَاتِ تَكَثَّرُمَ تُبَاثُ لِرُوبَ الْعَرْشِرِ وَالْوَحْرَبِ السَّمَا وتالتهابالعبكارا لتلبث

قِوَاللَّهِ مَا أَزْكَى الْوَجُودَ ﴿ وَمُنْتَنِحٌ عَنْهُ فِوَاطُولَ بَيْكَ المنا تعورالمشركيريبعيد وَخُلَتْ أَعَادِ اللَّهِ فِمِ الْفِرْءِ نُهُكُّ بع عَصْبَهُ الْأَسْلَامِ أَيْدَ حَفَّمُ كمَازُعَمَا وَالنَّيْسَرِّكِ مُلِكِ رَفِيهُ قِهُمْ فِي يَعِيب وَالرَّمَامُ تَعُدُفُ تكالاجياري والشيوف تشف وساداتهم ويهاالأسنة

وَيَعَى بِدِينَ عُلُوا عَلَىٰ كُلِّل مَرْعَ لَا به كاه قِوْقَ الطُّورِ مُوسَى تُوسَلاً لَفُ حَازِ عَبْدًا تَعْمَلًا وَمُقِصَلًا تُنَاءِ عَلَىٰ ذَ اكَ الْمُنَاجَاعَلُ الْعُلَا له العرش طورا كارمنه تعدن مَلَاحَتُم جَلْتُ فِعَلْتُ أَمُو رُهِ لَهُ فَامَدُّ عَزْنُ فِعَرْنَصِيرُهَا ووجمنتم أزهت فعام عيرها تناياك لاكالبروبل زاد نورها قِمِرْنُورِهِ لِلشَّمْسِ نُورُمُورَفُ وَنَّكُ

أَمَا الْبَدِ رَالًا أَنْ يَكُون كَعَرُفُ حِ إندالام وعد المصصة ببرمشم الآفا ترمد ح ويد ف كرمسيد تَمِلْنَا سَكِرْنَا مِي مُدِيعِ مُحَمِّمً مِي اعده عَلَيْنَا فِالْمَسَرَاتُ يُعُدُثُ أعدمد حمراركنت مراهل ود ل وَمَافَدُهُ صَرِّمِهُ فَيُدُلِي بِسَرِّدٍ لِي قِكُلَّ مُعِبُ فَالَ مِي قِرْطِ وَجُعِدِ إِ تبننا على خشالسي وعدل قِلاً الْكَشَّدُ مَصْرُوبٌ وَلاَ الْكَشَّدُ يَلِكُنُ

م رَبَّهُ فِي الْهِلْكِ سَلْمَ نُوحَ مُ وسخرفه مالابر كاوودري ميرسالمريمرود إِنَّ الْامْسُعِدُ سِكِ عَلَمْ مَن تَلَقَّ تُنَّد تَعِيْهِ مُهِ إِلَّهُ نِبِ تُعَمِّ تَمَرُّ نَتُ النهسي بيسمالت ينباب سبابي بالتدنوب تس وبالمدح أرجواارتلم

وماأنااللف عبليت لشفون بأبليس والذنباؤن فيسوع فيكن قِبَا رَبِّ كُرْعَوْنِهِ عَلَيْهِم بِنَوْرَبِي تَفِيلًا رَيُ الْمُ هُرِدِيو زُرِدُ وَزَلِتُ غريوانا بالمصطبرا بستث رعى الله فبرافد تعلى بروحه ترى وهتى اخصى بالتمضريه واستنشفاله يتاع مرطيب رييم يُمَارَالرَّجِي أَجْن بِتَسْرِمَد لج مِ إِذَا نُشِرَالًا مُواتُ وَالْعَلُو تُبْعَثُ.

مدحت حسباف علاوتعرز وجنت بماعند، واصعت معورًا افول وفول بالنشاء مضرزا جزى الله عنا اختل حبرما حزا فمدجا نابالعق والعوابلج حوارمد فدفهمت كالجرم وءالا وه عَمَّت عَلَى كُرْمُسِلِمُ فكولاله لم يعلوا نجيم لف جمال بدايترالعصيم وزمرام فظف لدالافاوبالنورتبعم

جماالع الامعول وعود الامعول

فمااله غرالامعفار فهوسورا هَنْبُنَا لِمَرْفَهِلَ الْمَمَاتِ يَسْرُورُى جميل مع التابيد تجريام ورك جَرَى أُولَا فِي وَجِهِ وَ الْحَمِنُ وَرِهُ وكاكاربه تؤم السعود ينتوج لَهُ يَبْعَث الرَّصُوان حَفًّا تُنَجَّد عِمر لَم بَرَعُ عَى شَرَعِهُ فِمُوسِفُ لَا كريم به كُلُ الْوَرِي يَتَلَسْوَحُ جيل عظيم العلوب العجوراخة بَهِرُحِيرُ كُونِينَ مُنسَارًا حُ

27.00

حوى القِعراماعيري مثلة فيا نبتى على كل النبيير في الما إمام لعذل بالجمال تحملا جَلِيلَ عَلَيْهِ تَاجِ عِزْمِي الْعُسلا وَتُوبِ وَقُارِبِالْمَهَابِهُ بنسحِ سُهِ يَعُ الْوَرِي لَمْ يَلِي اللَّهُ شِبْهَ مُ موالعربه فما بتبت العفا فعمه لفد عَكُم الرَّحْمَرُ فِي الْعَلْوِكُنْهُ الْمُ جلالا وأنواراكسى الله وجمه فاضعرالضعرمر وجمه سالم

له البدع فحدرًا شِيبًا قَابِاتُ مِ وتدكاره فالغوف أمنع جنة زَكَى لَهُ مَعْصِدُ وِفِكِرُ وَفِكُمْ الْمُ جييراع اشاهد ندم د جسنة ترى البد ربك أعلى وأبعروا بهم أباذ عنيدا كارج الشرك فدعتا وفلاج يشرالك فرفهمرا وشتت رَسُولُ لَنَا ٱلِذِيرَ الْعَنِيفِوْلَ تُبَتُّ جلابالمفد وعبناالضَّالة مَذانا فلولاه كناج الضلالة نمرج

تكمل بالأخلاوحسنا وكممأ حَوَى تَاجِعِزِبِالْفِحَارِمُكَلَّا لَهُ كُلُم فِي الْمَافِقِيرِنَ عَدَلَلًا جناب عريض العالى مرتبع العلا لَهُ الْعِلْمُ سَنَا لَهُ وَالسَّمَاحَةُ مَنْهُمُ عَضِيمُ بَدَ تُ فِي كُلُ أَفِوسُعُودُ لَهُ حَلِيمٌ كَرِيمٌ مَّاتَ عَيْضًا حَسُودٌ إِنَّ صِفُولُ عَي الْبَافِ تُوَقِّى وَكُولُمُ عَدُ لَهُ الْمَافِ تُولِي فَي وَكُولُمُ الْمَافِ الْمَافِ الْمَافِ الْمَافِ الْمَافِ الْمُوافِي وَلَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَلِقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْ حَوَادًا عُصَاكاً عُنَاك حُودهُ بحارات دام حقم تنم قح

قِيْعُكُم بِلَامْرُوبِ عِلَى جِـــوارَهُ وَيُهُمِ عَلَيْنَا تِبْرُهُ وَنُضَارِهُ تعده الدريانيد برجوايساري جيزيل العصابالا بخاف افتفاري إلىم كنوزالان فلوشار تعسرج هُ وَالْمُصْكُمِ عَلَم يُعْلُواللَّهُ كُفُّونُهُ قِمَعِ الْوَرَى يَاصَاحِ يَبْلَغُ شَاوَلُ به كل ذب عَلَ الله مع ولا جديربانسع ونهدلغ نع وي فعداك بسعرالني بشافراليه وبيدلج

جعلنا حديث المعاشم ترسراجنا واسماله عندالسفام علاجنك بعيرة مانعاص إعالاً سُبَهُ حِسَا المستجابية الخايومين النلغم ونناليه فالفيامة أحوج إِذَا مَا حُسِّرُنَا فِوَرَنَا بِلِفَا بِهِ مَا مى الناريجينابه ضرع عايد فطوبى لمرفع عمه بولابم جمع الورى والرسل عت لواب ومرداله عرجا فأحمد معرج

مَدَدُتُ حَبِيبًا عَالِمَ الْمُتَالِقُتُ الْرَجَا بأوصا بدائنس فداضيت ملعما وَلَمَّا وَجَدتُ الْأَمْرَا وَسَعَ مَنْهُمِ ا جَمَّرُتُ بِمَهُ فِي فِيهِ لاَمْنَا لَمِنْ الْمَالِمَةِ فِي فِيهِ لاَمْنَا لَمِنْ الْمِنْ الْم ومَن مَدَحَ الْمَعْبُونِ لَا بَيْلُوْ لِيَ وكنف وفدعم الأنام بنصعم وأرشع هم بعد الضّام بصبعه وَاهْمَى عَلَيْهِمْ وَالِلَّابَعُدَسَكِم جِنَا نِي جِنَاجِنَاتِ عَدْدِ بِمَدْدِ مِن وَأَرْجُوهُ فِي الدَّارَيْرِ هِمِّهِ يُقِعَرُجُ جلت صعود له (

مختزالمعنارجلت سعودك لَهُ الْفِعْرَاصُ فَ وَتُورَوعَ وَ كُ توقى لكرالعلمبرى مودة جد بد على متراللبالي جود ا إلى جودي تشعى المصابا وتزعم فياحاملا أوزاري فووضفره ويايهاالعاني بانف ال وزراه وبالبهاالمستاوي طول عمرا جِمَالَكُمْ حَتُوا وَحَقِوا لِفَسِيرِهِ تتروانورا أوراه مسنه السمون فسرج

قَكْيِفَ وَلَوْعَا يَنْكُ مِثْلُونَ فِي وَ لَهُ برويتدعيش لكففت صفوك وَلَمَّا سَمَى فَلْبِي وَقَارَوسَ مُ وَكُرْ جَمَعْتُ وَ يُوبِ تُمْعَرُجْتُ لَعْوَا ومركاه دائب عليد يعرج عَرَفِتُ مَعَا لِهُ حُسْنِمٍ فِمَ وَيْبُ وخلف روج عندمافة رايت لَا جُلِ خُنُوبِ أُوبِ فَيْفِ أُنتِتُ بِ ج هلت و نَفِسِ فَ لَا كَالَمْتُ وَجِنْتُهُ بتكرارى استعفار زبراله بخ بعمى بنعاجمنن

اناعبه سورخنت بفسرد بنها وَلِي مُوبِفَاتُ فَدْ جَمَعْتُ فَنُونِهَا وَجِئْتُ إِلَيْهِ حَيْثُ عِفْتُ فِتُونَهَا جَنَيْتُ وَنُوبِالرَّبِعَ الْبَابُ دُونِ هَا بديفيخ الباب الدره وينزسخ حَبَبِتُ رَسُولَ اللّهِ مِرفَبْلِمَ ولد فِشُوفِ إِلَيْهِ فِمِرْبِيدِ تَأْكُ دِ ومى طولالسفوافيه وقرفي تنويد خننت إلى فبيرالكيب تحمل وراجت برود لغوطية ريح

به امرسل مال والنانطيس ا سراج منيرعظم الله نسورى يفك أساراله ويغني بفي سرة حَرَامُ لِدِيدُ الْعَيْشِ حَسْنَى أَزُورِكُ المناعيشا والفؤاد جريخ إذا نَجَ عَنْ مِنَ أَيْمَرِ السِّعْبِ رِيمَ الْمُ وأينعمى سيراله مابل شعب وَنَوْحُ فِيهِ الرَّكِبُ فَالَّ فِصِيدًا حَمَى اللهُ رَبِعَا حَلَى فِيهِ ضَرِيجُهُ وللزال وبال العينه ويدبسي

فيافبره عضمت فدرالف دري وَدِ كُرُكُ مَرْفُوعُ لِرِفِعَةِ دِكْرِكُ تَعَلَى سَامَى حَبِثُ فِي أَرِيدِكِرِهِ ، حَوَى مَن حَوَى جُودَ الوَجُودِ بِالسّراكِ ومن عجب خم الوجود ضربح بعبه سن فام بالموسرعة قِمَهُ و بِيَ اللَّهِ بِالسَّبْفِ مُنْعَ فَ اننى ناسخاكل الشرابع دفعة حبيب سرى للعرشريالك رفعة تفاضراد ريس لمفاومسيخ

لَفَدْ جَعَلَ اللَّهُ النَّعِيمِ فِسِراً، كَ وَأَكْرَمُ مَنْ وَالْهُ وَأَعْلَىٰ سُـرَاءً ﴾ الني المنسَّ هي حتى أبان تسرادي حفيوباً الرسل صلت ور الله وَالْاَمُ فِيهِمْ وَالْكَلِيلُ وَنُولُو مُ لَفَحْ نَشَرَ الْمُوتِي بِنَفِعَة رِبِحِ حِ مِي السِّرِي إحْباهُم يِصِيب مَسِجِم وانطل دغوى زورهم بصعيم حصرت فسلاادردباي مديح أفول في في المفال في مريخ 18

مَعَاسِنَةِ تَمْلَى فِمَرْهُم كَاجِرِ عى المدح فل ما إن تشابع قوجابز سَمِيرُ لُوحِي الله بِالْفِضِ لَ بَارِزُ حَلِيمُ رَحِبُمُ فَعُسِرُهُ بَعِ الْمُ وَوَ فِعَى كُلَّ مَى يَعْنِي كَلَّمْهِ كَافِ وَحُ خُنْلُ الصَادِع لَهُ الْعَوْمَ الْعُلَامِ الْمُ مَكِيرَمُعِيرُلْلُهُ مُومِمُهِ ترجُ مُصَاعُ أُمِيرُ بِالْبَهَا، مُستَقَ جُ حبتى المعبّاطميّب متسارّج قِمر صيبه الوجودية وم

يشرقن شغربا وصاوحود إ فَأَمْدَحُهُ جَهُرَابِرَعُمِ حَسُودِ إِ وما هوالا الفطب سرج سوده حعط علىمساقه وعموده إذافال فولا فالمفال تحج يُعَذِّ تُعَنَّاكُلَّ وَفُتِ بِعَالِنَا ويشفع بينافي مفام افتضاحنا حَنُونَ عَلَيْنَ امْطُنْتِ فِي قِلَاحِنَا حريح على إرشاد مَالِصلاحا مندير لكل العلمين

أتى مِي خيارالْفُ وْمِنْ خَيْرَبُفُ عَافِ حَس بوصال مّا بُشاب بفي حُعف نبت كريم فد عاا قووسيع حَمِيدُ عَجِيدٌ ذُوجَ لَالْيُورِفِعَةِ عَلَىٰ وَجُهِدِي نُورَا لِعَلَالِهِ اللهِ عِنْ كريم أننى للعلمير مبين ومرلق عات التارف د جاً مندول وَلَوْانَ فِ كَفِيدِ ذُرَّاوَجُوهَ رَا حَلَقِتُ يَمِينًا أَنَّهُ سَبَّدُ الَّـوَرَ ا بِكِيلَ النِي تَعْوِد بَدالُهُ سَمْ وَحُ

بعيض على كل الا فام رصعب

يَقِيضَ عَلَى كُلُ الْأَنَامِ عَسَمِ عَ ويوسع براكقه كلّ معسند ولمناأز كحمناف عندوبدم ورد مَّقِقِنَا بِعَادِ بِنَابِمَدْ مِ تناجيه والدمع المضورسفوخ أيااحمدافدسدت كلموقي مَعَانِيكَ أَمْلَىٰ مِي زَلَالِ مُدَ قِي حَوْيِتَ عُلُومَامَعُ فِصَاحَةِ مَنطِي حديثك أزكى مِرْعِبرِمْتُهُتُقِ تجي بعريث الصباوت روح

جعلناك باخيرالانام نصيب بعاهك نرجواالله يغفي عيوبنا تعاليت فدراعندنايا حبيبا حسوت العشاشوفابشوفلوب قِلاً فَلْبَ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلْكِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلْكِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّ إِلَّلْمِلْلِ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إ حبيب جعلناحبه كارزاد فلولاله لم نسلك سبيررسادنا وزورته فالعمرافصومراد حببناله وهوالدخريوم معادنا إخامة الضي بالضَّالِم يَرتَصِيعُ

لناء كراه فومنا وانتباهنا الدواحلى مى زلال مياهنا بعباه بيراله استغضيم جاهنا حِمَالُ حَمَا نَامِي عَنَوْابِ اللَّهِ قِلَانَا لِمُنْ إِلَّا إِلَى بَهِ حَمْدِ وَحُ فِلمَّا رَأَيْتُ الْجُفْرِمِيْ مُسَحَمَّا واضعت عرك الأحبة مبعا وعمر تفضى بالذنوب منكم حصطت رحالي وامت دمت عمل وَلَدُ لِفُلْمِ فِالْنِسِ مَدِيحُ

يَجْفِ أَوْزَارَاتَزايدٌ تَفْلُهــــ على وما يُغْفِى عَلَى اللهِ فِعلم تكبت على نهسي وكم دااضلها حَمَلْتُ لَا نُوبَا اوْجِبِ النَّوْمَ حَمَلُمَا وَمُقَّ لِمُقَالِ النَّانُوبِ بَنْ وَمُقَ أباصام اليعى ونويه وعَيْ حُسْى مَعْنَى مَنْ أَحِبُ مُعَيْر رَسُولُ أَتَّى لِلْعَلَمِيرَمُ حَمْفِ لِ صَنَا بُبِهُ عَلَى الْمَدْمَ فِيدِ مُكَفِرُ سفيدالة نوب بريحين

فباب المعالي للبمال توطأن فِعظرتِ الْأَكْوَانَ نَشْرَاوَضُوَّاتُ ولاحت لمالأعلام مربعك نات خيام على وادالعفيوت لالأن بنوريدول الله بالمشك شضخ تَسَامَتْ عَلَى أَعْلَا الْعَلَافِ عَلَا بِهَا وزينت الكأنبا بعشرتنهاب ها بَكُلُ وَجُود نُورُهُ مِي سَنَابِهَا خد والخوهائم الع أنزلوابهنابها انبخ وأبه إيهاالركاب تنوخ E 173

خيام بماء ألورد كعبيا ترنف وبالمعبد والهمالتميم سدف وبالمسك والكافور فسناتلكن حَمَا بِلْهَا بِالنَّذِ وَالطِّيبِ صُمْعَة ومركميب طدكارة اكالتضمع عَوَالِ عَبِيرِفُ دُحْنِي فِي رَوَافِهَا وأجسامنا حنث لعرط انسيها فما وأنفسناأنت لطول برافه خسنيناعك ألارواح عنداشيافها تنصيرومي ضراعبوا ليوانع

قِهَا سَنَداأَزْ وَوَالْبَرِيَّةِ عَالِمُرُوا بدامة التوحبيد مفاتف اخروا وستخواالمكابا فنوك نمساف خَفَاقِالبِهِ أُوتُفَالًا تَنَافِ رُواً ترواكرما تعلوا وعلياء تشمخ لف عمنا طول الزماي بقيضله وَاوْسَعَنَاجُودَابِاحْسَانِ وَبْلِي ويتسرنا بوم المعاد بكيل خيا زالورى ماار سمعنا بمثله بمزينة الذنبا وأخرى وبرزخ

فسوله مي اسمد فيع مد فيخ والعرش فعمود ودوالعظراف قِمَرِمَتْ لَهُ بِيْرَالْحُ لَا بِي يُوجِدُ ختام جميع الأنبيا، في على ولا كنه فاقلاله فرينسخ خ خَرْنَا لُهُ فِهِ اللَّهُ بَبِ السَّاءُ لِضَرَّفَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل كماأنه في العشركاشف كريدا إذا فامن الموتى لجالي عينا خَصِيبُهُم يَوْمَ الْمِعَادِ لِرَبْنَــا وَأُولُ مَبْعُوتِ إِذَا الصّورِينِفِحُ

سواه فِمَا أَعْكُمُ السَّفِاعَةُ أُوْلَا ولأغيره عاينت جاهاه وما بخجعل اللهالعسرمس مقلا خطابصه لم يوته الله مرسلا قِضاً بِلَهُ اعْلَىٰ وَأَسْمَرُولَ شَمْحُ بنبى عَضبِمُ مَّارَأُبْتُ وَلَابُ ــــــرى نسبيها لمع الخلوباصاح منضرا هُوَالْمُصْمَةِ لِلْعَوْلَمُ الدِسَرِي خِلِيلَ حَبِيبُ مُصْطَبُوسَ ﴿ الْوَرِي عليمُ وَلُكِرُأْنِي بَافَوْمِ وُرِّخُ

تعالى على مترانبراي وماسما الس المستوى مفداالفخاشا عرالتهما الى رَفِرُفِ الْعِزَالرِّفِيعِ فِأَقْرَضًا خطاخطؤة عنماتفاصن الخطا لَهُ فُدُمْ فِي حَضْرَةِ الْفُدْ سِ نَنْ سَحَ الفام يُنَاجِ اللَّهُ وَهُ وَمُأَذَّبُ وبالنورمي توراليب محجب هُتُ وَلَا أَبْنَ وَهَا لَهُ الْمُحَبِّبِ خَلَايِمَفَامِ مَارَحِهِ وَلَا شُوفِي قِصْلِ لِنُسْلِ مَنْ وَرَ خَلَابِمَفَامِمِ أَرْفَاهُمُفُرِّبُ

وَلَمْ التَّى لِلْمُشْرِكِيرَ يَعُضُهُ عَلَىٰ كَاعَذِ الرَّحْمَرِ السَّلَمَ بَعْضَهُمْ وَفُومْ عَدَابِ السَّبْفِ فَهْرَا يَرْضُهُ مَ خَرَابُ دِيَا رِالْمُسْرِكِيرَوَ أُرْضَمَ مَ بِمَبْعَيْهِ وَالْبُومُ فِيهَا يَعِبَ رَحْ بد فدرا بناالبوسر حفالبوسمم وَأَرْوَا حُمْمِ مُرْهُوفَ مُ وَنَجُوسَهُمْ جَعَلْنَا الْمُنَايَا بِالرِّمَاجِ كُوْسَمُمْ خطفنابا سياف الرسول تعور وسم وَرَاحَتْ مِلَوْحُ الرَّعْبِ بِالنَّصْرِنُصْرَحُ

به باج كسرى سافط وب فوره وإيوائد في في في وراي ونبترائه حفاطة اهاطنم ورئ حَسَفِنَا بِكِسْرِي ٱلْأَرْضُ رَضْسِرِبِرُي وهام الدرف همام بالكفريفضخ وهانتي بالإس المرب طبب يعمذ أتانابعزواعتلاء وحرمك جَمَعْنَا بِهُ مِرِكُلِ فِصْ الْوَحِكَمَةِ خُلِفْنَالِا جُلِ الْمُصْطَبِقِ حَيْرَامُ فَ حَلِينا عِنْنَا كُرُّالِينَا رَبِعِ مُنْسَحِ مُنْسَاكُرُ السَّيْرَائِعِ مُنْسَحِ مُنْسَاكُرُ السَّيْرَائِعِ مُنْسَاحِ مُنْسَادِمِ مُنْسَاكُرُ السَّيْرَائِعِ مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِعِ مُنْسَادِمِ مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَادِمِ مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَادِمِ مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرِينِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرِينِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكُمُ السَّيْرَائِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَالِحُ مُنْسَاكُمُ السَّلِي مُنْسَاكُمُ السَّلِي مُنْسَاكِمُ السَّيْرَائِمِ مُنْسَاكِمُ السَّلِي مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مِنْسَالِمِ مُنْسَاكُمُ السَّلِي مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِعُ مُنْسِلِكُمُ السَّلِي مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مِنْ السَّلِي مُنْسَالِهُ مِنْسَالِمِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مِنْ الْسَائِيلِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مِنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مِنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مِنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مِنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهِ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنْسَالِهُ مُنَالِهُ مُنْسُلِهُ مُنْسُلِم

بد فَحُ أَمَنَّا الرَّجْمَ صُولَ سِينِينَا قِلاَ عَرَوْ يَطِمُولَ لِلاجْلِ مُعِينِ ولآالنسف أفع بدينورعيون خصصنا بِهِ لَا الْمَسْحُ بَصْرَابِكُ سِنَا وَمَى فَبْلِنَا فَدْكَارِبِاللَّانَّ بُهُ الْمُسْخُ أَتَى رَحْمَةً لِلْعَلَمِيرِ مُبَحَ حَرِا فايفظ أهل الشنوك مرسنة الكرى فَلَاذَنَّتِ اللَّهِ الْمُرالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّالِيلِي الل حَبَانُ امْنِهَ احِهِ فِيكِ يَاشَافِعَ الْوَرَى لعرف فعرف بالغمايا مفضخ

قيانفس كم عرفيزي بتربي رضية بعيش فيد كالأنتغت لَعَلَّكَ فِيمَا بِفَيمِنْهُ لَكْ رَصِ خَصَا مَاى خُصَّ كَيْمَ بِرْجِهِ فَالْصِ إلاالمربكركممجنابكمصرخ رضي ببعى وانف كماع وغريت وتعتمي وحزنه وانكساره وزلين وَصَرْحِهِ وَبَعْدٍ عِن دِيَارِ الْمَسْتِينَ خُسِرْتُ حَبَاية بَيْنَ وَ فَيْ وَغَفِّ لَيْنَ بكرني إذاما باللانوب أوبسك

فد

76

هَلُمُّوْابِنَايَاعَاشِ فِيرَلِحُ بِبَهِ يُقِرِجُ عَنَاالْمُمْعُوا كُلُّ كُرْبَ مِ ويدمع عناكل ممرونك به حُتَمِيْ بِفُلِي مِيكَ عَفَدٌ عَيْدُ عَلَيْهِ مِنْ فِلَا الْعَقَدُ مَفِكُوكُ وَلَا الْعَصْدِ تَلْفِينَعُ يَ الْمَاكِ خليلتى مَدْ مُ الْمُصْصَبِي فَوَعُ مَدْ فَ الْمُصْصَبِي فَوَعُ مَدْ فَ الْمُصْصَبِي فَوَعُ مَدْ فَ وعزوجاه وافتخاره وعممة بِهِ أَوْ بِي أَنْ يَعْفِرَ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ وَلِلَّالِيِّ حَوَادِ، إِذَامَا الدَّادُ حَلَّ بِمُعْجَبَةِ مديح رسول بالشفاعة بعيرد

تَهَدَى فِأَهْدَى فُوْمَهُ بِهُ عُوْلِي وساعدة التوهيوعندب خوى الكرهم في لبلم وغ مع وك حَرَأْتُ بِمَدْ حِي فِي نُعُورِ عَسَدُ وَكِي وسَاعَدَ نِهِ صُلُّ وَكَبْدٌ وَسُودَدُ علت في رفاب المسركيرنصول ولجمعاهم حادمته افسوله تعالى المة والشق رسولم ك ليك ورب العلمير د المسلم لِمَفْعَدِ صَدِو لَبْسَ يَعْلُوكُ مَفْعَدُ

لفند بض الله السبي و صحيم وأنسمه عارى واحسبه وفريه منه وعظم خضبه د عايم عرش الله نشتاه فرب وَأَحْمَدُ فِي كُلِالسَّمَوْةِ يُخْمَدُ وجبريل للمسترى رويومسامر مى العجر لماحانه وهوشاكر الى المسجد الأفضر الى العربيس ابر حَنَا فِي مَا لَمُ مِن عُمِ مِنْهُ فَاطِيرُ هُ وَمَعْبُونِ حَمِيدٌ وَأَحْدَمَهُ

فِلَمَا تَنَاهِي مَضَرُةً الْفُحُ سِرسِلُمَا فَأَوْحَى البَّهِ سِتْ وَالْبَاتِ مَحْكَرَمَا ولقاكسال اللدنورامعضما حَعَالُ وَفَحْ صَجِّتُ لَمَالِرُسُلُ إِلْسَمَا وَفَالُ نَفُخُمُ أَنتَ لِلرَّسِلِ سَبِّحُ، نستمع بساوالعزشمة اخطابنا وفف سساط العزواتل كتابنا في منابنا مسرك المعضم بابنا أَيْجَبُ فَبُونِ لَهُ الْوَطْ يُرْبَحَدُ

15,18

وَقُ إِلَى لَهُ مَنَ اللَّهِ عِنْدِ عِنْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ لعمرك بالعنبوب كبف اضبغه قِمَا حُابَ عَبْدُ فِي هُواكُ ولُوعُ أَ ى دْعَاوْك عندى مُسْعَان جميعة فِسَلْنِ فِعِنْدُمَاتِسًا، وَأَرْيَد لَكَ الرِّنْبَمُ الْعُلْبَاءَ فَدُبِثُ حَامِدًا على كل حالى را كعائم ساجلا فِلَمَّا رَأَبْ الْعَيْمَ رِفِ السَّكَ رُوارِدَا دَ لَلْنَاكَ فِي الْأَمْلَاكِ لِلْعُرْشِصَاعِمُ ا ومرد الرعرش سرالرسريت

جِمِفُوارُهُ فِ الْقِصْلِ لَبَسْ كَمِثْلِ مِ مى الْغُلُون شَيْرَة كَأَيْرِمْثِلَ سُكُلِم معوالفيضد فجالدنيا فحمدت بعضله دُ حَي الْعَقَ اسْسَارَ الْجَلَالِ لِلاجْسَالِ الْمُ وَ ارْف كُوسْ بِالْوِصَال فتسرَدُ وَ رَأَى الْمَقَ حَفَّالَبْسَ يَغْمُو فِي فَدَّسَا وعبدك طول النهارو فيالمسا سَنَّى بِمِ عَنَالُفَدُ ذَهَبِ الْآسِا خ هستنا بعد بنا قما ولد النسا كأخمة مؤلود ولأهوي وكسخ りんあんないられる

فعودى عن رويا المصرة مرالعوى فماالمذي والصادوالي بالسّوى خرى الفلب مرتبع ود فلما ولد الموى يْمَتِّلُهُ فَلْيَ يُمَعْنَى فَعِ وَأَمْدُ حُدُهُ حَيْفًا بِصُرْفِ مُسَ ووجددوكاتفوة وَمِرْجُنَاهَا يُحْبِ

فيساعاش فيرالم ممر كم توفيروا زيارت معبواالبدلتفي شعاعته حفالكم حيرتعسروا د ياركم خلوادراريك مدروا إلى كنين بيروا مقارد مسارد بهام رسل كل العضايل فد حوى لَفَ حَفَامَ بِالدِّيِ الْعَنيهِ يَّ الْعَنيهِ يَّ الْعَنيهِ يَّ الْعَنيهِ عَالَى الْعَنيهِ عَلَى الْعَنيهِ عَ بعجشم بع فِي داي مرسَّخ لِي النَّوى خ واب الم الموعود بالعوض والسوى مَتَمَّ الرِّصُوفِالْعَمُووَالْمُودُ سَرْمَ عُ

ingolledia ingo)

رياح الصبال جزت أرض أحسبت قِافْرِيهِم عَنْ عَنْ سَلَامِ بِأَنْسِنَ لعلم بينواعلى برورت ديوة علبكم أن تودوا تعسيت إِذَا ضَمَّكُمْ بَوْمَالًا حُمَدَ مَسْحِدُ فِمَسْعِيدً ﴾ فِيهَا الْأَمَانُ مَعَ السِيدُ وَيُ على فِمَدِ الْجُوزَا وَإِن كَانَ فِمَ الْسُرَى وماأناع الاعنه فيدن فالفرى دَ مَعْتَنِعُ دُونِ فَ بَدَ تَنْهُ عِرَالْسِسَرِي البيمايسرالكبه وهومف يد

ح نوب فيود والفيود تفسيلة وَالْ كَنْرِتْ فِي عَقِورَ فِي فَلِيلَ نَا قِمَالِ سَوَى جَالِهُ النَّبِيَّ وَسِيلَ مُ د معت الهالزلات مالى حيلة سِوَى إِنْ فِي مَدْحِ أَدْمَدُ أَدْمُدُ لَمْ بَشْنَكِ الْمَعْزُورِيَا صَاحِ سَجْ وَيُ لَعَلَ بِهِ يَرْجُواْمِرَاللَّهُ عَدِّ وَكُ فِفُولُوالِمُرِيلُهُ وَأَيْدِارُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ ح بَاجِ الدَّجَاحَ إِضَ الْمُصْعِور لِعُولُ وَفَدْ فَاصرَبُوهُ وَالْفِيسَ مُعَمِّعُ مُ

قِلاً تركف بالبُماالتَّقِسُ للْمُ اللهِ ليقوم عبوس باغمل والركالغانا خُلِفْنَا لِنَبْفَى لَا نَصْيَبَرُلُهِ لَا مَا ج عي عَنك بِا نَفِسِ النَّهَاعُدَ وَالْوَنَا فكم داعرالم ولم برى العبديف عد عَسَى مَهُ بِلَانَا بِالْمَعَاصِرَانَ بَصَى قَدَ نَبِي عَضِيمُ وَالْحُرَائِمُ لَمْ بَهِ - تُ فِيَارِبُ إِن لَمْ تَعْفَ عَنْ فِمَرْيُمْ فَي الله المورية مرتبك المورية المورية مرتبك المورية ا عَلَيْهِ لَا نُوبَ فِ الشَّهِ بِعُ فَ مَا

الكالم يطول فيصيد في مديع يحسير بَلَعْتُ مِي الْأَمَالُ عَابِدُمَهُ مِي قلازك ومد بالمعابيع أبنسط خرونه واختن محمد أبحاضه قِعْد لَدْ لِي فِي مَدْمِ احْمَدُ مَا خَبِ زناءا فيتكار والمديع فكحمته أضاءت بمالاقاؤجين وضعتم فهاكل ما عند الكرفة شرفته عَدِهِ اللَّهُ وَالْعَامَامَةُ مِنْهُ أفي رَوْضَةِ أَمْ حَسنَةِ أَسْلَةً خُ

صُوٓ الْمُصْطَعَى مَردانِفُومِ سِنُكُورِ وموسى نمتنى أن بفو زيام رك انى نشرۇلم بنى د كرالغىدرى تدكتى اخام رالنسبم بنشري تَبِيَفُنْ أَنَّ الْمِسْكِ مِنْهُ بِنَافِيًّ عُ صوَارْتُناء بِالْعَبِيرِمُفُرَمُّ عِلَى وَذِ كُرْجَمِيلُ لِلنَّبِي يُحْدِجُمِيلُ لِلنَّبِي يُحْدِجُمِيلُ لِلنَّبِي يُحْدِجُمِيلُ مِكَمْ وَالْمُ يَا فَوْمِ فِالْعُلُومِي يَكِ خراة بصاداالبؤم عالى وفغ لواله به کُلُ النّبيسِرَلُ وَدُ

وَعِمَّتُنَا بِالْمُصْحُبَقِي أَيُّ هِ وخرمتنا نعلواعلى كالحرمة سمافة رنالماأتانا برد تَ مَسِّنَا بِهِ نَعْلُوا عَلَى كَ فعناانعلى والعزوالمعديوني بَعَاالْمَعِ عَمْالِلْمِيبِ يَمْ وَالْمَالِمُ الْمُعِيبِ الْمُحْدِقِ وَالْمُ والشوافنانغوانقفيويل أزنا وَنُعُنْ نَسْ اوَى مَابِدَ افْطُحُ عَبْ زُنَا خَوَابِ رَايَا تِ الْعَبِ تَعِ لَزُنَا وأسبا فناأبد الأعادع تبسية

لَهُ نَا بِلُ عَمِ الْانْامِ بِأَسْ قِلاَ وَاحِدُ إِنَّا بِلُودُ بِسُرَّكَ رِلْ وننى جميع طابعون لامسره خ يولاسعبناها افتخار العمرا لنَاكُلُ بَابِ لِلْمَقِا خِرِيهِ فِي لَنَاكُلْ يَوْمِقِي مَّقِا خِرُوحِ لِل صَلَالُةُ وَتَوْحِيدُ وَيِدُ وَيِدُ كُرُلَّهُ حَسَلًا عَلَوْنَا بِهِ مَرِي الْبِنَا فِسُمِّ عَلَا اللهِ تَ خَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ لَا الطَّوْلِ وَالْعُلَّا لتوميه كتب الخلابوننسك

حُلَّابِهُ مِهِ مَاحَازَتِ الْعُلُومِ تُلَمَّا ومراكم عفر وينكر في صلما قلاتعدلوني الاعدوت مولم عَ حُيرَننا تَعَلُوا الدَّخَابِركُلُهَا إذاماالوري ممايم تتعيف لف خ ف ام يَدْعُوا فَوْمَهُ بِنَصَاحَةِ وَبَانِيهِمْ فِيكُلُ وَفَيْ بِرَاحَةٍ جَإِن كُنتُمْ فِي الْبُ أَهْلَ سَمَاحَةِ تَد وَإِرْ فِكُمْ سَعُوا وَسِعُوا بِسَاحَةٍ بهاشام عمر دُجرة النارمنف يد

قِ إِن سَنْتُ مُ عَرِزُ فِي النَّارِ فَعُجِ بُواً ومرحوضه يؤم الفيامة تشربوا وتستوجبوا جاة الشفاعة فاهربوا خ راريكم خَلُوْا وَصْيْبَة فِاصْلُبُوا وسيرواعلى الأما و والسو وواحت وسفوانه وسافدعت كأمرسد وَاجْرُوادُ مُوعَافِوْقَ حَدِّفَ حَدْ وحدد واولوتعلوابكل مصل لا هَا بَا عُمَالَ لَا عُمَالَ لَا عُمَالًا فَا اللَّهُ لِلْحُسَالُ لَا عُسَالًا لَا عُسَالًا لَا عُسَالًا ولودوابم مفاجرى وتسعفع

هَنِينَالْكُمُ وَفِيتُمُ الْبَوْمَ فِ سُنَّهُ وَوَقِيْتُمْ وَرْضَاوَنَهِ لا وَسَانَةً قِيْسَنْرَى لَكُمْ يَا فُوْمِ عَهُ وَاوَمِ فَ كُنُوبُكُمُ تُمْعَى وَتُعْصُورِ حَالَةً بهادر رقصا ورمسرة يَا رُجِتِ الْأَقِ اوْمِعْ عِصْرُوالسَّعِي فاصعتمنه طول دهرى معتيد كَنَا فَيْ يَكُرِمْ لِي وَيَا خُدُمَ أَخَالِي خ ليل الورى العَصَابَاوَ دَلُولَا دَبِالْ الْوِرِي الْعَصَابَاوَ دَلُولَا ذَبِالْ عِي يكوك بم يؤم اليساب التلــود

كملفت عنان الشووقيمة ج أحمد مع الفلب في مضمار وجد معدد بميدان في والقريض مع ود تدكُّت مُارْسَنُوفِ لِلْمَبِيبِ فَحَمَّد نرى ومننى مى ارشوفتى أنف فلوكات لِع أَمْرُلُفُمْتُ بِسُحُ رِلْهِ وَعَمَرْتُ فَلْيَ طُول عُمْرِهِ بِدَكْرُلِي وَلَمَّا نُولَى الْعُمْرُمِيِّ بِأَسْسِرِ لَى عكرت افتراب الزابريرلف ببرل وبعدفانساف التأسف تشع

فنتالغنرطع بيدتد ترض تَوَلَّمُ وَجَاءَ النَّبِبُ لِلْمُوْنِ مُعْرِضِ فِيا نَعْسِ كُمْ وَاعَنْ حَسِبِ تُعْرِضِ خَمَمْتُ حَيالَةً لَأَبِكُيْبَةً تَنفَيْ متى تعوها تعدى المصابا وتبسبد وَمَالَةً لَهِ بِالْبَعْدِ عَيْشُ وَلَاهَنَا وجسمع حليف المقتروالمزروالضنا وَإِنَّهُ بِنَا رِالنَّوْقِ أَنشُدُمُعُ لِنَا خعرت بأيام العراومته أنسا بستاعات أوفات اللفامة لسندي

واشكوأحديت كلدله وانشرد معافارناعيرابا وَلَمَّا نَمَى سَنُوفِي وَفَلَ تَعِلَ خَ رَفِينَ لَسُودُمُ وَعَ الْعَبْرِسُ وَفَا لِلْآَثُمَالِ وَلِمِ النَّهِ يَكُنُّ وَفُلْتُ عَدَّ يَدُ عال فراوفدانك و واضعت صبالاأميومي البوسولي لا وَلِلسَّ وَلَكِيْمِ تَلَخَّ ذُي بِالْهَ وَي ومَا الْنُ إِلَّادِكَ قُ وَتَلَ

والع على تعوى الزماي وصعبه الوغ جالها المتحكمة على وبحث بمه مستكذ فالق ما فالمراقة عمام رسول الله أرجوا عيم وبالمدح أرج واللجنان أنق ويرا أخِلَا يَمَا فِي الْأَرْضُ خُلُونُ كَا حُمْدِ وَلَا فِ السِّمافِ مَنتَ هَرُكُ لِي مَفعَدِ إخاما ذكرنا أأف وله لمنشح رياح الصباهي لف سري من وبن علينا الصيب مرة الكالفير

ويابرى فدادكرت تغرمنف وَعَيْشًا تَفَضَّى كَانَ فِيهِ تَلْسَخُعُ وغا بده مفصود واشرق مفصد رُبِي طِيبَةِ لَمَّهِ عَلَىٰ لَيْلِكِ السِّي بِاحْمَد تَنْكِ فُدْرُي لِيلَةُ الْفُدْرِ سَمَاعَى مِنَالِ فَكُرُهُ فِي مُعَالِمُ اللهِ مُعَوَالنُّورُمِيُ أَيَّ الْمِمَاتِ بِمِيتَمِي تواضع عي عزولر بنك سير رجال المُصلّى فيكمْ صَعْوَة الورى وستكاربد ويكم كالعة البدر

على ناربكرد عنبروه وينا تَصَوَعَ فِم اللَّهِ الدِّ الدِّ الدُّ وسوفي على وكرعليه بحسنه رسول أنتى في واخرالرسل بعثم ولكنه فالفظها واللاك لَفُدْرِقِعَ اللَّهُ النَّبِي وَدْكُرِهُ وكرمه بضا وخبف كفهرة واعطاله مايرض ونبعة أمرل رهِ يع العلى مى شوج بريار صدر را و كَمَعْنَرُهُ فِازْذُاذَ طُهُمَّاعَاكُالْمُعْمِ

سيليل كرام أحسرالناسر بفة وسامى فغازاالكه الخلورف الوف المالصّاعات مااختار ورف م رَوْوَفَ عَطُوفُ اجْمَلُ الْعُلُوخُلُفُ مُ وأعظمهم خلفا ومنشرح الصدير تنوى نوركه في كرفيب ماشرف قِلَا فَلْبِ إِلَّا غُولُهُ فَحُ نَسْوُفُ بْتِي أَتَانَا بِالْفِضَائِلِ وَالتَّفْسِي رحيم حليم طيب الفول واللفا فَأُ وَلُ مَا يَلْفُلْكَ يَلْفُاكَ بِالْبَشِر

فماالتا شجيه الدويد اعترمناهم به صعبه رب استماء هداهـم اف ف جاز فوم اسلمواورواهمم رَأْتُ وَجُهُمُ الْأَنْصَارِ حِيراً تَاهِمُ قِ**فَ الْواْتِجَلِّى الْبَدْرُمِي سَمَا كِنِيمَ الْبَدْرِ** ليركاه في حرب ففي الله حرب واه کاه مسلم بمرکبه ربد والمتنامت العبناي مانام فلسبم رعى الله ذاك الوجم وجماعة بع العُيث نسفر عنه فيسرالفه

ٱلاَحَةِ تُواْمَ إِسَادَةِ عِي وَجِيمِهِ اَ نَبِئَي مَّدَ حُنَالً بِمَعْضِهِ بِهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الذي العلم المعنى رحمة لسبيما رْحِمْنَابِهِ إِنْ جَارِيِهِ لَيْلَ يَنْ هِنَا لِمُ قِلْاحَلْنَامِي وَجْمِهِ عُرَّةُ الْفِحْرِ هُ وَالْجُوْهِ رَالْهِ رَدُالنَّهِ سِرِبِلًا الْمُ سِرَا معوالروم والأكون جسم له انتسرا كتداأللوله طروهومعس ببوهرا رَوْيِتَاحَدِ سِنَا اللَّهِ سَيْدُ الْـورى وَأَنَّ لِوَالْهُ الرُّنْسَلَ مِن تَعْيَنِهِ يَدْسِر

غَرْسُ مَدِيجَ الْمَا شِمِينِ يَعِي عَدْ لاجنع بمحنات عدي بمسمة بهِ صُل نبِي فَعْ حَبَانًا بنع مَنْ رسالته كانت الى كلمة وكان له بالرعب نصرعان شهر ومازال يدعوافومم بعدفريم الى أَنْ اللَّهُ جَبْرِيلُ مِي جَوْقٍ حَجَّبِهِ فأفرج عناالسفف نم سراب ركابيه شدت الىعريش بدم فَ هَذَا هُ وَ الْفِحْ الْمُرَفِّ عَلَى الْفِحْ

حطيبا بمرنص الكتاب ومن سلا وَاقْضَلَعَ فَدُ جَاءَ بِالْعَوْمُ رُسَلًا وَمِي كُلِ شَيْءٍ غُوْهُ فَح تَكُلُ لَلْ رأسنابمررابا تُدِيّنُون الْسعلا وَفَدْعَفِدَ ثُنْ هِ حَمْرَةِ الْفُدْسِ بِالنَّصْرِ عَبِينَ لَا هَا الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِرُيْبَ حَ إخالم يفوزوا لانفرهم بمثويت جواضعة الأعمارة عيرطيبة رحيلا رحيلا بإعصالة لط يبة قِلِهُ بِهَا اللَّهُ زَارَتُرْمَى عَرِالكُّمْ

وَلا تَمْنَعُواعَنْهَا بِعِبْشِرَمُ عَلَا تَمْنَعُواعَنْهَا بِعِبْشِرَمُ عَلَا وَلاَ تَمْنَعُواعَنْهَا بِعِبْشِرَمُ عِلَا المُ ولوان بمهاكل شبل مسزرد وَلَاتَعْبِوُ أَيُومَا بِفُولِ مَهِ نَح رواحلنا حنوالف برق ولوائد المنسعلى لهبه المحقر فَكُلُّ عَشِيرِ فَهُ وَيَسَّهُ لُعِ مُدَنَا إخامًا نَزَلْنَابِالْمُعَصِّبِ مِي مِلْ جَمَاكَ اعَلَيْنَ الْوَابِعُنَا نَجُ وسَا رَضَّبْنَاذَ هَابَ الرُّومِ فِيهِ وَمَى لَنَا برورند ينكني وتعرالا ي

أرى القلب عن صُروالسَّعاديّ أعرضا وللعنى ستراوالبساد تعرض خنوب بهافد صاومتسع الب رَزْنُتُ بِزَلَاتِ بِهَا الْعُمْرُفُ \* مَضًا فإن هولم بشقع فواضعة العمر فِيَا نَفْسِ هِمُ تَكُمْ فِي عَلَى وَنَبُعَ فَي تَتُوبِ نَهَارًا تُمْرِبِاللِّلِ تَنكَ في وكم تعلق بالما شمروت سنن رجار، به علف تد بوم مبع نے إخافمت بالأوزار فحجرة بجامير

وَيَاعَيْنُ مُودِ ، بِالدُّمُوعِ وَسَجِعَ هَا علىموت نفس فبالتفيوني ما تديم المعاص في مساها وصبيها سِن رَنَّى لِهِ عَدْ وَهِ مِن دُنُونِ وَفَيْمِ مَا فكفرته المأمدح ببك بانتابع المسي أسَّاتِ فِيَانَفِ سِيَّامَ إِنَّارِ لَكَ سِنْ وتنشع عراله غلالفيع وتنسنن قِبِ الدِّيرِ وَ الْفُولِ الْقِصِيحِ تَزَيِّبُ نِي رَجَا بِالنَّفِّي فُومَ نَجَالًا وَإِنَّ نِي ففيرف التفوى وميه غنى مفرن مناه أن وجهر مي

سَلَامُ عَلَىٰ وَتُسْمِثُونَ مَا اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهِ المُحْلَقِ المَّمْعُ فِدَ رَبُّ بِضَرِعِ كَانَ فَبُلِّ كِمِلْ مَدِ وَأَحْبَا بَنِي سَلْمَا وَبَعْدِ النَّسْ هُدِّ ز نُواكُلُ قِضِ الرُّسُلِ مَعْ قِضْ الص تروا قِلْمُ عَى فِصْلِهِ بِسَامِيْنَ لفد سادمج واللمعالي فاحتما وعايى ملكالا يحد فافحا على الله فع صاعاته و تبتلل زكى فدرك مردا بجاريه في العلا يبارزمزامسى لفالعرش بسرز

قِكِلُ امْرِدِ فِي فِيلِدِ بِينَّهُ لِبِ جِمْ عُبْرُهُ مِنْمُ الشَّهَا عَدُنْكُلْبُ فِمَا هُوَالَّا لِلْفِضَائِلِ مُكُلِّبُ والمالمعالي في بديد مفلي وأعلامه في وولا العزيركز بعكبه ولوعاسة يوم خسبيرا بريفيته فدردار صداحسورا وَكُفِالْمُ مُنْهَا الْمَارَحُفَانَهُ عَبِيلًا نبالم تنبه يوم المنزيد على السورا تبسرادام السفاعة يفسرز

ويؤم لبدرويد كشف عدايم فكل عزيزخاضع لعلاب ويوميخ بيذوا بعسر رواب زحام يرى للرسل تخت لواب وَكُلُّ سِيِّ بِاللَّوْى مَنْ عَسِرْزُرُ لَمُ الدِّيِبَ مَعًا وَالْغَرَّلُ تَكُلُمَا وصغرالصقاأتنى عليه وسلما ومالفوالآحيث كارتف كما زعيم بتغيل الشعاعد غندما أولواالغزم عنمافي السامة تعير

وَعَمَالًا مِنْكُ لَبَالُهُ وَأَسَلَمُوا نَتَنَكَى وَأَسْدَى وَأَسْدَى وَأَسْدَى وَأَسْدَى وَأَسْدَى وخيرف الدام يرلمانمك نا فروى زينة الدنياالن عوللها وامسى إلى دارالبفايسة مقر تَجَافِي عَي الدُّنبِاتَ عَلَى عَلَى الدُّ فِي وماكان عيرالزهد بيهاله خلق وخلا بنياتالمفاوزوالطسرى زَخَارِفُ دُنْيَانَا لِلاحْمَدُ لَمْ نَسْرُقُ وَلَا كَانَ مِن شَعْدِيهَ الْبَعْدِ يَمْ الْبَعْدِ مِنْ الْبَعْدِ مِنْ الْبَعْدِ مِنْ الْبَعْدِ مِنْ

تنزه عنها وو ومى كان فيلم قِلَم بِلْتَهِ فَ مِنْهَ السِّنْمِ وَ احْسَلَم وَكُلُّ كُثِيرِ حَيْثُ يَفْنَعُ لَمْ اللهِ الله زهاد نه مسها وقد عرضاك ذ ليلُ بِأَنَّ الْفُلْبَ لِلْحَقِبِ إِنَّ الْفُلْبَ لِلْحَقِبِ إِرْزُ تغنب عنها حيرته العقلمة بمى كان مُغَتَرابِتَفْكِيعِ وَصُلَـ هَا ولمّا تبعث في زخار و له وها وَمَرِمِثُلُهُ فِينَفْدِ دُنْيَا مُمَ يَرْ

لَفَحْ عَضَّمَ اللَّهُ النَّبِيِّي رَسُولَ ﴿ وَأَعْدَ مَ مِرْبَبِ الْأَنَامِ عَدِ بِلَهِ واطنعريبى المشركيرد لللم زكتى صدو والغول ابد فول كِنَابُ عَزِيزُبَا هِمُ النَّطْمِ مُعْمِيزُ سَمِح وَسِنُولَجُ سِراناهِ وَلِدِ نبيت العدى خيرالانام فتصف بم الذنبالكرموج رَهَت صيبة تعتال فعرابا عمر ولم لا و مسعافنن مع

وحفك أت العيشربالبعدماحلا وللأناراض بالتباعد وألفسلا ولكر تفنداا لعام لوشاء خوانعا زجرنا إلبه العيس بطور بما ألب لا تعني عُمَّا لَعُوَ السَّهِ عِهِ وَنَعْمَ إِنَّا لَهُ وَالسَّهِ عِهِ وَنَعْمَ إِنَّا لَهُ وَالسَّهِ عِ لفبرنبي عَضْمَ اللَّهُ حِسْمُ اللَّهُ حِسْمُ اللَّهُ اللَّ ووقِعُهُ فِصْلاً وَالْجَمَعُ فَصَدَهُ وماهوالأحيث أنجزوع حدل زَهِ فِعَدَا لِيَهِ الْوَقِيدَ نَكُمُ لُهُ رَفِي هَا لَهُ مَاللَّهِ مِلْهُ رَفِي هَا لَوْ فِي هَا لَهُ مِنْ ال فعد فوكربالعكايامع هز

فياسا عام وزرو طول عمرا مضى العمر بالعصياى منك باسرى ولاسا وعاعيراليني به عيري زَكَالَة عَلَى ٱلْأَبْدَارِنَعُسْعُ لِفَسِيرُهِ ا قيسبرواة زوروا والعنايم احرز عَقِا اللَّهُ عَي مِن فِيهِ صَعْمَ فَ صَدَامُ قِمَامَ بِعَلْيَالُهُ وَاخْلَصَ وَكُولُ وسارالبه بيتغى مندرفك كال زيارت معواالدنوب وعينه صنوف المعالى والسعاد النتكز 49

لسنب غن المحاير عامتا المعربة عضينا وَخَالَفْنَا زُمَّانًا لَجَمْ لِنَا جَمِلْنَا وَمَا خُفِنَا عُفُوبَةً رَبِنَ زللنا فزلز لنا الجبال بجرمسنا فِلُولِالْ وَافِأَنَا الْعَدَابِينَةُ إِنْ الْعَالِمُ الْمَا الْعَدَابِينَةُ إِنْ الْعَالِمُ الْمُعَالِدِ الْمُ لفد فام يدغواالله عندا تجاهم المتندم في تومع واست الني أن أمنامي عَدَابِ السهد زِهِيرَلِضَى عَنَايَرَ لَا بَعَاهِ \_ مِ الداهمي عيظ تكادته

المل ع معمالمبعرس قَكِلَ مُوادِ فِي عَلَيْهِ السَّنْسُ ولاتمعم فالمسم الأبدانحشا زرعنابه حب المعبد فالسسا فِلَاعُضُو إِلا فِيمِ لِلْهُ بِهِ مَعْدِرُ أنبناك باحئبرالأنام بعنبن سكارى حيارى مي عناف قريب ولاستمامتنك مانى في عستما زمان رمانه بالندنوب وهاانسا لماهك باخيرالبريد

أرى العمرون بالمعاص تقرصا وللعمل بنجي إلاامالك سطا فِيااحُماكِي لَه إِذَا كُشِفَ الْعُصَلَم ومفت بزلاته وأركزت بالنسطا وعندسيد بانت الشبيع المعسرز بِصَيْبَةَ أَنْوَارَتُنَجِي مِي الْعَسِمَا وتعبي فوادالصاد مرستدة الظما لمَى فَحَتَّعَلَىٰ عَبْدُهُ فِتَعَضَّمَ المَّ كَلَابِعُ بُسْرَى عَمْتِ الْأَرْضَ وَالسَّمَا لوجم به نسفراذ الوقع الفعم

مُعَيِّالُ بَيْدُ وأَبِالْمَسَرِي وَالْمَنْ الْمُسَرِي وَالْمَنْ الْمُسَرِي وَالْمَنْ حَكِي السُّمْسَرِ بِلِأَعْلَى وَأَجْلِوا حُسَنَا قِفُولُواْعَلَى الْأِسْمَادِ بَافُومِ مَعْلِنَا خُلَعَت لَيْايًا سَيْخَ الرُّسْكِ فِي مِنَا فَيْلْنَا مِنْنَ مَانَالَهُ أَحَدُفَ لَمْ جروحي مع دوى الأنام لمالها قِمَاخَابَ عَبْدُ فِي الرَّمَايِ بِمِ افْسَنَدُ نَبُدُ ا رَسُولُ اللَّهِ لِلْعَلْقِي مُرْدِيْتُ عَ طريق هُد يَ مَا خَابَ عَبْدُ بِمِ اهْنَدَا فِهُ وَبِي لَنَاعِنًا بِهِ الدِّنْ مُنْعَظَّمُ

اَ هِيمُ مِمْ لِفُولَا لُهُ مَا كُنْتُ الْفُتْحِي ولالتذب الطاعات للمتعسبد لَهُ الْجَاهُ فِي الْخُنْيَا عَلَيْنَا وَفِي غُدِ طو بل عريض سامح وحد أفند بمالعبد يعلوا والمقاخر تستط رَاى العِلْم بَعْرَاعَم قِاحْتَارِنَهُ عِهُ قِلَا الْهُ عُرْحَاشَالُهُ وَلَا الْنُعْوَهِ فَهَ مِ فِمَاان رَأَيْنَا فِمَالْبَرِيْدُ سَبْعَ مَ طلبو الفتيايف فم النوروج هم إذاماخط إالنو رمر فبلم تخيط عَ إِلَا اللهُ نُورًا بِهِ احْتَمَا فَ صَارِلَهُ السِّبُ الْبَعِيدُ فَعُظِّمَا وَالسَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَفَدُمْ هُوالسَّمَا اللهُ الل

لَهُ مَنصِ لِلْيَرْتَفَى مِنْ خُلْومِهِ قَكُلُّ عُلُومِ سُكِّرَتُ مَرْعُلُومِ مِ عَلَى الْفِلْكِ اللَّهُ وَعَلَى وَفِي وَمِهِ طَوَى الله حجب النورعند فدومه فبالوا رايتم كيفافطو ووتعظم وفال السي المضمع وهو داهه لِعبْرِيلَ صَلَّ مِنْ حَاجَةٍ أَنَّ كَالِب إلى الله فل مايشين فالبرواجب كتراكيلة الأسراون محتايب هنالك كارالعهد والعفدوالشراح

قِتِلْغُ مَا أُوحَى إِلَيْهِ بِعَلَيْهِ عَلَىٰ كَا عَمَالِرُحْمَارِ فِي طُوْلِ مُكْتِم سمعنا الضغنالة ونعى ببسينه كعناصد والمنصد ويبعبه عَلَوْنَا بِهِ عِنْ الْوَغَرْبِهِ نَسْ كُم وعظى بم في العشر عندا تجاهم الم دعوات الخيرع مد السعم ونسفى في لا نضما عدامر ميها هم طمعنابان نعمى النلاص بجاهم إِخِاالْلُرْضُ مُدُّنَّ وَالسِّمَا ، لَهَا كُشُمْ

قِمرِمِ المُعِ وعَصْمِ حِيرِيفٍ طَا سَعَادَهُ مُرْتُجِيْرِ فَحَادَاكِ الدِيحَا فكم مِن عُبُونِ مِركر والكُفرانيف لمسانة إلا مراض العصابة إلا السطا تَفُوروتعلى بالعداب وتنعلم سماوى اخلاو حمة بج ودى ترؤم هندالبسم عندضعودي الَى أَلْعَرْشِ بَعْ وَالْمُصَلِّمِي مِن تَجِدُ وَذِي كمعبعة جود رُكِتْ فِ وَجُودِهُ لم م النداأبد عوابد ها البسك 103

نفى عرض الديبا ببدل جواهر وقاربه غبدفد سمايمقا حسر وساذب اباركزام كمسواهسر طمارة أجداد ولحيب عناصر لفد كما ب مِنْهُ اللَّا صُلِولَا عُرْعُ وَالرَّهُمُ سَتَنْ فَا يُحْبُ الْمَاشِمِيْعُ يُوبِهِ بدي عُرِ البَرِ الرِّحبمُ لانسوينا جعلناله معكل الأنام نصيب صَبْعَنَاعَلَى حَبَّ السِّي فَلُوبِنَا واصعراه في لميزا كبادنا ربك

أماوالد الأملاك للنصرحزب ومرلعلوم الكشعرفا أرتب لفد زاد فاوجدا بلاشك فرب طربنا سكرنا غزفوم لعبه حَبَيْنَ إلى حَتَّى حَبِّهُ الْحُقْلُ وَالسَّفْطُ أرى الرحب بالأحبار للممضي المرى بزورورحفا خيرمى ولحة السترى و يعن مع الأسما روالمعرالك رى كرَحْنَالِبَاسَ الصِّبْرِعَنْهُ فِمَاتُ رَى سوى دَمْعَةِ فِي الْفَدِّ مِرْحَةٍ هَاحَكُمْ

مَدَامِكُنَا فِوْوَالْهُدُودِ يَنْدُرُنُ وأكبادنا مردمعه فدته كمرت قِدَ يُنْكَ لَوْ كَانَتْ عَيُونُكَ أَبْصَرَتْ صُلُولَ فَبَامِي كَسَيْدٍ فَد يَعِصُرْت وكمنية بمهاالوريلغري ونستط لَهِ خَبْرُصُدُ وَفَهِ تَرَكِّينِ عَبْرِي لفَ ذَنَا لَ مَا بَرْجُواْ بِكُنْرُةِ صَبِرِكِم عَلَىٰ صَاعَمَ الرَّحْمَدِ فِي صُول عَمْرِي. طواقاطواقاياعصاة لفسبرك قِهَدَاكَ فُسْعِندَكُ بُرْفِعُ السَّعُمَ

لَانَ لَوَاهُ فِي ذُرَى الْعِزْ يُرْكَ مَهُ وَأَعْلَا بِالنَّصْرِوالْفِ فَعْ تَبْسِ طوابف إخواف النه تعمر وكاه لمم في لنم تربيد فيسك وَمُادَيْثُ حَادِالْعِبسِ حَنْنُ يَعُوفُهُمْ لاً سُفِيمُمْ دُمِع وَافْضِ مُعُوفَهُمْ وأفرر شرخ في حيث سارواطريفهم صُلَبْنُ هُمُ كَيْمَا أَكُونَ رَفِيفَهُمْ فِسَكُمْ بِمَ اللَّهُ وَزَارُ وَانْتَرْحَ السَّكُ

وَلَمُاتَلًا فَيْنَاعَلَىٰ عَيْرِمَوْعِ وَكُمَا مِنْ لِنَى الْمَنْوَرُورُ إِلَّ نَنَكُمْ وَ امن لِي الْبِسْرِي عَالِ عُمِر حُسَمِ طعفت أواله تشرقن لَا فَعُوْ مَا الْأَمْلَاكُ مِنْ لَكُ خُصَمْ اللَّهُ خُصَمْ اللَّهُ مُلَّاكُ مِنْ اللَّهُ خُصِمْ اللَّهُ اللَّ لِمُلَى رَضُولُ النَّهِ لِلشِّرْكِ فِامْتَعَى أَمَّا وَ فَالَتْ لَمُ اللَّهُ مَا رُفُولًا مُّمَدَّ حَا المنمزة وسول الله مرينكرالفي قِلَا نَتُ الدِيدِ لِلسِّيرِي وَالْكُفِرِعَالِكُ

لَكَ ٱللَّهُ فِي أَضْعَتْ مَسْعِدًا يَبْرَعُ فِلَ حُقِوق كَأَمْلَاكِكِرَامِ بِمَعْدِرْ لِ وفعرك باخبرالورى غيرقب ها لخفيرة بخيرلابنال لمرسيل بعزعلك الغرشر والفرشركا فسلنه راى نعته في العرسرديير نصف وعاب جوف الأرض حفافسك وجاء بنشير بشبه زهرنه نغسا طُمُور بينول لاق المحرمة المحما فيعربه الأعداء ضرانعاكم

بعيرى بناد الركب عندعبورة أرى د الدىسار السعاب بنورى بجوي على الكفارطول دهوري طنعورهم فيهاسيون طنهورك شديد على الكفار في الله عالم وهذاالمعلى الفدم والظروالجنا ومعالاته ظل على الأرض متلسنا ولاأنزلكرعلى الصغرف منا كمصيرلنا وقعوالمرجى لحضرنا الاانظرت شررايت إرتواحك

يَفُولُ وَفَحْزَادَتُ بِعَيْمُ نَسَوْطَ أبانا ركف لاتزيد يقغيط قِلَ المَّذُ يَرْجُونَ جَاهِ تَعَقِّمُ طلباً برى حاه العبيبالا المخالف تغاطب أرباب الغطاوتلاهط نَبِينَ بِمِعْرَامِ أَلِمَ لَالَةِ مُرْقِبِينَ السي مسكرية للمنتسمي عن تعفي وحق هواله انسابي تف كتمينا كنينا شعنا شوومشعي عَلَيْنَا وَيَرْعَى عَهْدَنَا وَيُرَافِطُ

القائبة

عُدَا تَسْ كُنْرُوا حَالَ النَّهِ وَعَرْضَهُ لمربالمعاص دنسرالله عرضه فيرفع عاصاؤجب الردسرف فضه ضماء عَدَانَا تَبِهِ نَفْصَدُ حَـُوضَمُ فنروى بديوما بمالعوفا ب رَجَوْنَا وَلِسُولَ اللَّهِ فَيْلَ مَمَا يَسَا على كفله في المعوالذا بفيا تنا شهيعابه مل الله فصد نجاتنا عَلَوْ كُلِّهِ فِادْعُوا لَنَا بِتَبِ اتِنَا خلال لوال كُلَّة لَعْصَانِا إِخَاالْنَارُمِنُهَا لِمُلْعُضَاءً تَعَالِكُمْ يَ خَرْنَا وَسُولَ اللَّهِ يَوْمَ نُسْمُورِ لَهِ إخامالك جا الورى بسعب ترىءاية الأعازع ندطفورل ظام جلاله الله عنابن ورل ويشهكريخ للمومنير المغابك باعجازي فحانبت اللمدينسم وفر منه وجوه رطين وَخَتَمْهُ فِ طَهْرِهِ لِيَرْبِنَ مِ طَعُونًا البيه وَالْفِطنُوا الْأَهْ لَدُونِ مُ فِمَا خَابَ عَبْدُ دُونَهُ اللَّهُ لَلْ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وشدة مماياله بصومهم سبل ولالابع مستنعصما فيمسبرل لِفَسْرِيْتِي فَدِيْبَاهِ يَ بِنُ وَرِلْمَ طَنُواهِ لِنُنْبِي لِعُسَى ضَمِيرِ لِي وفئ على عفد وعهد بخاص نَبِيٌّ عُدَاسِرُ الْوُجُودِ باسْسِرِ إِ حَوَى لَبْلِمَ الْفُحْ راعْتِنَا وَبِفَ عُرِلْ وكالامر ومنهابه وزياحسره ضَعَوتْ مَتَى يَبْدُ وَالْفَقِيلِ فَبْرِلُ متنوانا للزوار بوماتحناط

معرف الكرى مال الذيكسية وأهدى الني الدهركال صعوبة ببُعْد عِي الْهَافِي لِكُلِّ مَثُونة طَمَاءِ عَنَى يُرُوى بِمُوْرِدِ صَلِيْبَةِ متى مُرْفِعَيْنِهِ عَيْدًا لَهُمِدَ لَاحِكُمْ فِيا فِوزَمِي أَذِي إِلَى الله حجب م وستحالى زيى ألفيامة سرجه فَذَاكُ نَبِينُ سُرُفِ اللَّهُ بِرَجِبِ النه توج موا وَوَدُعْتُهُمُ وَالرُّوهُ مِنْتِرَ فِلَا يُلِيدُ

أننت مطمى الدّمع في حَدِوالسند ا تُرى صَبابَاتِ لَهُ وَتَشَارِ وَهَجُوسُ وَفَ لَكِوالْدُنُ مُبْعِدِ طُلَوم انَاكَيْف اللَّفابِ وعنزعمت كيف النبيت تلاحظ قِوَالْسَقِاكِيْفَ الْحِبِدَعَ الْمُحَدِي وَاسْلَكُ سَبِلُ مَعَ عِلْصِيدُ سُبِلَ الرِّدَى وعَيْ بَابِ جَيْرِ الْعَلُوا صِيْ تُ مُبْعَدَى المعنت الى الأوزارما حيلين غدى وَفَدْ جَاءَنِهِ مِرْعِنْدِ أَدْمَدُ وَاعِلْمُ

يعد فعن يوم علمن خطوب قِلَمُ التّعِطْ لَمّا سَمِعْتَ خَطِيبَهِ وفلت له لمارايت نيسبه كنون برب مندمد حن حسبيه يسامح عبدالم تفحه المقواعك عِنْوُحُواعَى الْعَاصِ الْمُسِ يِفْعِهِ ومَن لَمْ يَكُونِيسُلُكُ لَمُوابُونُجُمِيهِ ومن ليسريضغ الميب ونضع وساسي عيران بمدحه الفاسم أرباب التُفى والعبام

بمد حرسول السيفنر خبراب فعت لم كقارة من منانسم واسماوله مفرونة بعزابهم كُلُنْ بِمَدْ عِيهِ أَحَلَى نَمَادٍ مِ وامداحه عندالرفع والعفايك به خضت بعرالمدم أعدب مسلول وأجليت فيه حسنه وبماؤه ونظمت فيمالد وأرجوا حسوار ل كمنت بأني مدنشرت ننادل تبكون للمفر، مرعناله ملاحكة

وَمَن بِهِمُ الْأَمْلَاكُ حَقِوا بِمَسْيِ خُعُ وِأُوَانُفُلُواْ عَيْنَ وَالْمُلْوَاعِيْنَ وَالْمُنْفِينِهِ كيلت بأمداح المبيب مختمد ألاقا سمعواماعي قضابلهانج لَهُ ءَايِثُ الْعِيلِ إِذْ تُوكَّا لِلْ جُلِمَ وصد عي البين المصارية على ونادى منادي السمار لهضل كييرجليل مجتبي فورسل قِهَاهُ وَبَيْرَ الرَّسْلِ وَاسِحُهُ السِّلْ علم ولم المميري

لمولخاهس مَيْسِرًا إلى غوالسما. لحربيب كدارة بدروجمه يستكبه أتعفى على النشا ورابح فالمسا لهُ سُتَرُهُ مُخْتُومَةً بِعِمَايِ قِمِرُوفِ يَهِ إِبْلِيسَ فِي لِعَالَي فِي لاجل حبيب فدري برعايد كسى الله واكالوجه نورهداية فِد لُ بِعَامَرَ فُلُ فِي كُلُم الشِّركِ

تستمع بمنداالوصف باصام وصفه بهي سعب والمسك والطب عرف وَيَنْفُصُ وَبِلَ الْعَبْنِ فِالْبِدُلِ كُفِّهِ كريم حليم اخده العقوعرف مَنْى وَاجْمَالْهُ إِنْ يُواحِمُ بِالتَّرْكِ جليم قسلا حِلْمُ قُوازِهُ حِلْمَ فَ به اللَّه بِ النَّيْزِيلِ فَدُّ فَرَى السَّمَ مُ وبالزف والتشديدالم مرعلم كذاكاه لأحكم يفارر حكمه وَلَا هَدْى قِا وَالنَّاسَ فِي الْهَدِّرُوالسُّنكِ

عَلَىٰ فِضْلِمِ طُولِ الزَّمَارِ اعْتِمَادُنَا قِلَيْسِ مِهِ وَالْمُقِي الْوُجُودِ مُرَادُنَا لتصديف بالبعث ادا جيهادنا كافير ماج الرسل معدااعيفادنا وَلاَشْكَ مَل عِالشَّمْسِ الْكَثِّمُ مِسْدًا أننى والورى في إفك كرضلالة قِلَاحَتْ بِمِلْكُوالْفِ دِلَالَ مَ وافعالم تركوابصد ومفالة كمال جمال فيعلوج اللت

لَهُ مَنْ مَا لَا لَمُ الْمَا عَيْنَةُ الْمُلْكِ

فعنه لناالاحكام بالعدرا ورثث وعنه لناكل السرحة تت بأه مهاتيع الجناء لم أبعثت كأنابه والرسل بمالعشرفة جنت واحمد في خال محل عي الدرك لَهُ صِهِمُ الْأَمْلَاكِ وَهُو كَذَاتِنَا وحاشاه عى سنم كمار صانا تبارك مريم وابع سبان كِيبُ الْبَيْنَمَى عِصْمَةً لِعُصَاتِنَا مفوالسنترف الذنبا وأخراب المفتك المسلالة وحراما

ME EXTENS

قِلْولالُهُ يُدُخْرُامُ السَّمِلُ اللَّهُ سِتْرَكُمْ وَلَاحُلُ دَافَيْدِ وَلَاقِكَ أَسْرَكُ الا جاعر فوايا بماالناس في درى كتيرالعطايا بتبع الغسريسرة يبادرا سرى الضيوع الضك بالبك وَحَيْرِهِ الدُّنْيَا خُلُودًا وَلَمْ يُسِرِدُ وِبِالْغُلَّدِ قِاحْتَارَالْنَعِيمِ إِلَى اللَّابَ عِيمَالَى اللَّابَ عِيمَالَى اللَّابَ عِيمَالِكُ لجاور فبهما الواحد الأحد الضمد كَعَاقُ مِنَ الدُّنْيَاكَ عَالُهُ وَلَمْ يَسِرَدُ والمال حاشاله لملك ولاملك

ومَاكانَ الدُّنيَالَةُ مِن مُسَرادِك ومازادم نمافط فووافتصادى ولااختارمنها سبعدله وادى كراك كرما حوى غير رزادك بغقف أوزار البسرع بالفلك اللهاعلمواياإخوت لمنالنك هَدْ نَبِنَا وَمَا فَدُ صَرِحْتُ بِارْتِحَالِنَا الافاتركوها وافكروا فانتفا لنا كغالك وضانا فياسكور حسالنسا حَمَلْنَا ثُفِيلاً كَبْفَ بِاللَّهِ لَا ثَبْكِ

بَكِينَا غَرِفْنَا عَن ذُنُوبٍ غَزِيبَرَةً عَلَىٰ مَا اَفِي تَرَفِنَا مِن مَعَاصِ خَطِيهِ فاعتنا بالنوف عيرفري راف كشفناستوراعى دنوب كينيرة وتولال عوجلنا مرالكم بالمنك تعلى بدالد مرالد با ورو را بمَاحَاً مِنْ حَوْفَعِلْتُ الْمُسُورِي قعبة والتيم الشيرف داح نوري كرهنا زمانا لبسرفيده أسروراه فيسيروابنانسعرانع الفميرالمك

فِيافَمَرَافَحُا سُعَدَاللَّهُ لَهُ مَمْ واطلعم برجالفلوب وتستمه وأغرب بعاعلى المدينة جسمه كلاالله فبرافد حواله وضمة لفد ضم مولى العرب والعيم والترك حَلُونُ مَعَانِبِهِ فِيَانَفِسِ فِالْحَكْمَ وجين البه سرعة ونيف كن وخلفائمعاص كمكذاتبهكنك كقاك مرالعصاريانمس أبفطن البه وخل كل شاعله عنك

سِّنَ اَنَّىٰ بِالْمَتِيْ بِعُدَ اَسْتِهَامِ مِ قِلَاتَعْلِطِ لَانْصُرِد، عَيْمِياهِ ح واباك عض الطرف بعد انتاهم كسنت خنوبامالكما عيرجاهم فخاكالني يرجواالمصرعرالافك يَوْلِحَ مِعِ أَنْ أَحُلُ لَمُ الْعُلِيرِي للبك على ماكارمني وماجرى زَمَا نَاطُوبِلا فَدْعَصَبْ مُسَرَّى كتمت ذ نوب والألد لمايرى قِإِنْ هُولَ مُرِيشٌ فِعُ فِلِي مَوفِفٌ مَّبُكِ

زَمَانِي رَمَانِي بِاللَّانُوبِ مُضَ ووجه شباب بالذنوب مبرفع وماله سوى حُيْرا لبرِيْن يشعِع كماأنم عندالأله مشهيع هَا رُجُولُ يُجْمِينِ مِرَالْمَ وَقِوالمُّنكِ وهاضع نازانع رام تبول وعنده حديث عرغلاله افول لمَى بِالْعُلَاقِوْ وَالسِّمَا وَلُولَ يناجي بليل والانام عُعِيهِ و لُ

قَمْدًا فِخَارُ الْعَسِدِ فَيَ مِّي ورفعة شأرللهنا والموسد وعبدرهم فانماية سودد لستيد ساءات السيراد على لَهِ كَانَ فِي نُورِ الْحِجَابِ مُسْرُولُ بمالله أوصى بالربو والممع كذلكه فرفانم المنابد والجيل عيسى شاهدبناكد لِتَوْرُيةِ مُوسَى فِاسْتُلُواعَرُ حُمَّكِ تَفْلُ لُكُمْ مَا لِلْمَسِيدِ عَدِيلٌ

حَوَاصِرُهُ عَى كُلَّ عَنِيهِ مُصَافَّةً صدووولوان العدب عدائدة قريد عديم المتل بمماعات لكل رسول منزل ومكانة ولك والمثل الرسواليب رسول حبيب حبالة الله بالرّحب والعنا وتؤجه تاج الكرامة معلنا ووكالم فرش البها بالعانا لتضري فدس الله احمر فحد كانسا وَنَاءَ لَمُ فِيهَ إِبِالْمَنَا يَحِلِيل

أَجًا ذَا ٱلدِيَ الْعَدِي إِلَى الْعَوْجُلْفَ مَا وَمرفَحُ أَنَعْنَاهُ بِلَاشَكِ وَصُلْنَا وَمَى فَدُمَ عَنَا لَهُ مَعَ ٱلْفُرْدِ فِصُلْنَا لك الجالة والمعبد المرقع عندنا تَحَلَّلُ عَلَيْنَامَاعُلَاكَ فَلِيلَ بعتناك الغلوالمميع رسولنا لتنقد بهم بعد الضَّالِ سبيلنا وتنشرفيهم كروفي جميك لبركان إبراهيم المعمن ليلنا قانت حسب عندناوخ ليل

أباهن تعانس عن بعاد وعى فا ومروجه فاعروجهاما تنولا ومرالم عالى عندنا فدتوص لل لعرض تفكم وادروا فرب المالعلا وسلني قبانة بالعصاء كيل جَزَابِنْنَافَدْسُلِمَتْ لَكَ بِالْجَدَا وَوَايَاتُنَافَحُ أَحْكِمَتُ لَكِيالُهُ ﴿ إِ وَأَمْلَاكُنَانَهُ عُوكِ بِالرَّحْبِ فِي النَّهُ ا لفد شرق الله العبيب بِمَا لَا إِلَـ يُحِلِلُا نَامِ سَبِيـ

سترايال عندالعرب والفرشراوض وَفَدْ حِرْرُتْ الْفَاضَ عَالَ مُعَالَى مُعَالَى الْمُعَالَقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَ قهداانعصايالالغيركامعت لمُسْرَلِهُ أَبْوَابُ الشَّمَوْتِ فِي الْمُسْرَلِهُ أَبْوَابُ الشَّمَوْتِ فِي الْمُسْرَلِهُ أَبْوَابُ وَمَوْلِيَ تَعِلَى وَالْعَدِيثُ يَصُولَ قِمِفُدَ أَرَّهُ رَبُ الْعِبَادِ بِي لَهُ وعنه كلام الله فدصم نفله ممرابع بسرالرسل باصاح وصف لهُ كُلُّ قِصْلِ كَارَوَالْرَدَادَ فِصَلَهُ فماشتم عرفض أحمد فول

أياأ شمة اباب ألينا وفيقته وعلمتناعلماعضيماعلمته وعضلك فيناكروفت نشرته لواكيك المرسير فتحت لعيسى وموسى والتلامفيل عَلَمَ الْعُلْقِ كُلُّ الرَّسَالِ الْوَحْرَفَدُ عَلَو فلوبهم وبالعلم والذكرفة جلوا وفدر وعواسرالكنام بماتك وا لِرَبِي الْوَرِي رُسُلُ عَلَى النَّاسِ فَدْعَلُواْ واحمد بعلوا فوفم ويطول

إلَيْهِ وَإِلَّا لَا تَسْدُ وَأَالرِّوا حِلْ وَعَنْهُ وَإِلَّا فِالْمُعَذِّثُ ذَاهِ لَ ببد والعجااه فيسرقالهروفابل لِبَجْرِالدَّجَانُورَعَلَى الْعُلْقِ، الْعِلْ وَلَيْسَ لِنُورِ الْمُاشِمِينُ أَهِ ولُ قايا نده فكال فوضم ورها وَأَنْوَارُهُ فِي كُلِّ وَفَتِ عَبُورَهَا فِمَا السَّهُ مُسَرِينَيْهُ وَالْنُسُوفَ يَزُورُهَا الشمس الضعرنور ولكرنورها يجول ومانوراني يعسول

قِكُمْ رَدِّعَفُلَّا كَانَ فِدْمَا تَفَلُّمَا وكم فحشقابالكقاحفامبرما وقرج فألبا بالغموم تنغصا ليمنآله وايات بماسبتح العصا وتبرة مرضى والزلال تسيك نشيعدت بات الله فحسر وحد وسترق مَى يُنشِع وَيْرُوى مَدِ لِعَهُ تفول المصاياحين تنشور محد ليفنكم بازابري ضريع توابكم عند العليك جسريل

لَكُمْ جَنْهُ الْفِرْدُ وْسِرِيا فَوْمِ أَرْلِقِتُ وَزُيْنَتِ الْعُورَالْعُسَانَ وَأُوفِقَاتُ تُنَاحُ بِكُمُ لَمَّا بِكُمْ فَدُنَّشِّرُ فِتُ لَكُمْ الصَّعَتُ جَنَّاتُ عَدْرِ تَرَجْرَفَتُ وَكُلُّ بِهَاإِدْ زُرْتُمُوكُ كُلَّ لِللَّهُ وماحيلت بالبعد والمعروالعبا أرانع بخان فخمنعت مرالشع لعَمْرِي أَصَّ الْبَعْدِ عَنْيَ مُا حُـ هِا لِفَيْدِ وَبُكُنتُ عَنْهُ عَنَّهُ عَن قِعِندَ ذُنُوبُ فَيْدُ سُرَّنَّهِ لِي

اللَّارُنِسُولَ اللَّهِمَيُّ يُسْعِدِ الشَّحِي ومراعاً أعيركالصب يلغب دَعُونِ انا ديد إذا ضاومنه عي لجال حبيب الله بعالمشرار تجي وطني وحق الله ميه جسميل نَيتَى لِجَالِهِ اللَّهِ فِرَدَّانَمَ سَيْرَ ا وبالزهد فالكنياجماراتجمنزا وَلَمَّا رَأَيْتُ الْسَرَالُمَدْعَ فِيهِ تَعَرِّزَا المعت بمديد بدالبد مرجسزا دَخِيلُ انَامَاخَابَ مِنْهُ دَخِيلُ

أحِبْنَا إِنَّهَ امْنَدَ دُتُ ببعض الدر ميه مرابع ضاوالندا وَفُلْتُ وَمَا فُولِهِ لِعَلْبَا بِهِ سُحَا فعتباك ياخير البريد فد بدا بخاكيه بذ رُوالصَّا بَالْحُ ومُ وكفاك فعلى الزماي عمايم والخمص نعليك الكرام كرايم وَفُلْبُكَ عِندَالْعَرْشِ وَالْجِسْمُ نَابِمُ مَدَ حُنْكَ لَا إِنَّ بِمَدْ حِكَ فَا إِلَى مِمْدُ حِكَ فَا إِلَى مَدْ ومردابا مصارالرمال يف وم.

لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِهْرِيكُ مُعَلِّمًا فِلَمْ تَشْتَكِ فِالدَّهْرِيَوْمَا مَأْلَهُمَا صَبِرْتِ عَلَى الدُّنْيَا فِرَحْتَ مُسَلِّمَا مَفَامَكَ فِي أَعْلَىٰ مَفَامِرُمُكُلِما خريبل بِأَنْ السُّاءَ مِنْكُ عَلِمْ مِنْ أنَبْت وَاهْلُ السِّركِيَا تُواالمُع رَّمَا وحيل المعدى من بينهم فح تصرما مِرْحْت وَلَمْنَسْنَسْمِراْلْمَتُورُهِ مناجى ببطرالعرش فمت مكرما يفاديك مرقبنه الذنون تسروم العرمة نفينا معولى.

أيامى علام عمولة العزمة نشا وَا حُرَمُ مَى يَعَلُوا الْبُرَاوَوَمَرَفْسَا وَاقِمَل مَا يُضُوى عَا حَبِهِ الْعَسَا ملكت عنارالع فدماكما تشا فحمت على الاملاك للعرس آكالة هرغبد والزَّمَارُحِدِيمُ فَدِ مَن عَلِم الْأُمْلَاكِ الْعَرْسُرَ عَيْ اللَّهُ مِلْكِ اللَّهُ مِلْكِ اللَّهُ مِلْكِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّمْ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ فِمَا أَنْصُرْتَ بَوَابَا وَلَا السِّتْرُمُسُ لَا سمعت النداباء االمكارم والعلا منعناك حبامامنعناله مرسك فأنت عَلى المو لوالكريم كريم

وبالمرأخ فناله خلاوة ننكرنا ومى فيدر بعناد كر عندد كرنا ومرفح بعدينالة الرساء بسيرنا مكيرع ليناأنت واصحع بأمرنا الا بعافيض فَحْ أَمْضَ الْفَضَاءَ حَكِيمُ وَ فُمْ فِي مَفَامِ الْعِرْيَامَرْ يَعُلُبُ ا و فُلْ مَا تَسَلُّهِ الْعَدْ لُ وَالْقَصْلُ فَعَلْنَا فأنت الني بمعدى للكلباك وصلنا معق ما بح بك الأدبارلق عاشر إسلنا لَغِاً، كِي عِيسَى تَابِعَاوَكِلِيمْ لِيمَ نبتى ترى الأملاك كفوعالرسجه قِتَاءَمْ حَمِّفًا فَحَ تُسَبِّعَ بِاسْمِهِ عَرَفِنَالُ بَيْنَ الْأُنْبِياً وِبُوسُمِهِ لل المحرسين اسرى مجسمه و مع المغيب أهست يسرسول رسوم بَمِسَّى عَلَى فِرْسِلِ لِجَلالَةِ وَالْبَهَا وضلى برسله الله في حضرة النهى وسارعلى أعلامفام في السها مسائرة جبريل حنى الانتهى إِلَى الْمُرِنُورِلُنْسِهِمِهِ يَعْسُومُ

تَوَفُّفَ مَرْعُوبَا مِرَالْعُلُوفِ مُرْعَدَا ولميستكع بخطوامهيبات رددا المَّارَةِ المَالَايُطِيوَةِ شَاهِ عِلَا الْمُطَارِةِ المَّالَةِ الْمُسْاهِ عِلَا الْمُسْاهِ عِلْمُسْاهِ عِلَا الْمُسْاءِ الْمُسْاءِ الْمُسْاءِ الْمُسْاءِ الْمُسْاءِ الْمُسْاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع مَلَافُلَبُهُ رَعْبَا فِ الْمَادَى عَنَادَى عَنَا تُفَدَّمْ وَدَعْنِي فَدِدَّعَاكَ عَلِيمَ فِنَادَالُهُ الْمُ الْمُ عَنِّى تَفْعَدُ وَتَنْرُكُنِهِ فِرْدِ اللَّهُ أَيْنَ أَفْ صِدْ وَفَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَنْ الْمُسَدِّدِ مفامى معلوم وهاأنت ممل وَرَبُّكُ تَبْدُواْمِرُلَّدُ نُهُ عُلْـومْ

لِإِنَّ أَكَافُ النُّورَ الْخِرُوكِينَ فسرويه نشرها أكبماتزين قسار وَلَمْ بِلْغِ الْعَلِيُّ كُنْ ونَ مشاوحة كاوالعب ترقع دوف وَامْلا كُمَانَسْعَهُ لَهُ وَتَفْ وَمُ وَوَدْعَ بِلَّدَ نَ الْعَوَابِدِ فِي كُمْ رَهُ وسافرف كمزوان واروسف الى الله مى دورال بير في عُسَرَةً ممسىعلى الأملاك بفصد حضرة بتقا الله تساو والشيراب فديم

ودارث له عند النظاب مباحث وحسر وعفل ثابت وبواعث قِنَا هِبِكُ مِي وَفْتِ بِمِ الْمُتُ لَابِثُ فيبت وتعنبون ومانم تالن وَفُرْبُ وَوَصُلُ لِلْنِسِبِ بَسِخُ وَمُ تُعِلَّىٰ فَأَجْلَىٰ عَى ضِيَا الْفَلْبِ رَيْنَ مُ وَنَادَ سُهُ يَاعَبُدِ ، فِمَدْ عُبُونَ مُ الَيْمِ سَرِيعَاتُمْ كُمْلَ دِينَ مِ مَنى يَجْمَعُ الرَّحْمَرُ بَيْنَ وَبَيْنَ مِ فِسَوْفِ إِلَيْهِ مُفْعِدٌ وَمُفِيمٍ 19 36 St. 1855

تَبَمِّهُ فَ حَبَّا بِاسْتِمَا عِي فِي كَتَرِي. وَفَدْدَ بِنَّهُ شُوفَا مُدْ سَسَّمْنَ فَهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله نبتى كربم سُنْوَ اللَّهُ فُ مُركُ مُنَا يَ مِي الدُّنْبَاأُفُ بِلَ فَ بَرَكُ وَابْكِي دُنُوبُا بِينَ هَرْ أَمِ يَمْ ا خا ف على نفيس تول إلى الشُّفَ ولالعسربالتواصل واللف ولم لاوفد اصبت عنه معسوفا وَلَالِهِ بَشِيرُ بِإِلسِّوالسِّواصِلِ وَاللَّهُ السَّالِهُ السَّواصِلِ وَاللَّهُ مَشْبِهِ عَلَىٰ وَوْقَ الشَّبَابِ وَلاَ تُفَ فِيَامُنْرُسَلاً بِالْمُومِنْبِينَ وَحِسْبِ

آجرنه إذاروج تكاذتك وَكَى لِهِ إِذَامَ الْأَرْضُ تَنُوهِ تَرْجُنِهِ وجد ليغير بعاجات العامة مَعِيبُ لَكَ الْبَارِ فِسَلَّهُ بِنَعِينَ قِإِنْكَ يَوْمَ الْعَسْرِ حَفَا سِرَاجُ مُ وَكُلُّ نَبِي انت فِي الْعِزْدَ اجْبِ وَكُلُّ حَرْبِي فِهِ هَوَاكَ اَفْتِرَاجُهُ مَريضُ الْمَعَاجِ فِي يَذَبِّكُ عِلَاجُهُ فِكِيلُ عِلاَ مِي أَنْ لَسَفُ مِهُ الْمُعَالِمُ عِلاَ عِلْ عِلاَ عِلاَ عِلاَ عِلْمُ عِلْ عِلْمِ عِلْهِ عِلْمُ عِلَا عِلْمِ عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلَا عِلَى إِنْهِ عِلَا عِلَا عِلْمِ عِلَا عِلَى إِلَّهُ عِلْمِ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَيْهِ عِلْمُ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَّهُ عِلْمُ عِلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَى إِلَى إِلَا عِلَى إِلَى إِلَيْكُوا عِلْمُ عِلَى إِلَيْكُوا عِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الْعِلْمُ عِلَى إِلَيْكُوا عِلَى إِلَى إِلَى إِلْمِلْمِ عِلَى إِلَى إِلَّى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلِمِلْمِلِي إِلَّى إِلَى إِلَّى إِلَى إِلِي عِلِي إِلَى إِلْمِ عِلَى إِلَى إِلَّى إِلَى إِلَّى إِلَى إِلَّهُ عِلْمِلْمِ عِلَى إِل

وكثيف وبالعضياب أضعث مولعا وَ يَوْدُهُ حَبَانِي بِالدُّنُوبِ مُرَفِّعَا عِمِرًا حَدِي هَا أَرْدَ فَ الرِّمْعِ أَرْدِ عَا مضى العمريا خيرالانام مضيعا غبيدك يايا النشروهوعديم خَدِّرُنُكَ يَاخَيْرَ ٱلْأَنَامِ لَوَحْدَ أمنت وقفره وانفطاع وغربت وَأَرْجُوا يُفِيلُ اللَّهُ بِالْمَدْحِ عِثْرَتِي مَدِ يُكَ دُخْرِهِ نُمْ زَادِهِ وَعُلَمْ تَا ليؤمبه بغواالسم حميم

عَلِفْتُ بِعَبْلِ مِن مُعَالِمِ الْمُسَمِّحِ امنت بم مى حادِ ثان التّنكيد و فِرْتُ مِي النِّبِرَانِ وَاتِ التَّوفُ عِ نباتى فى مدح الخيب كتما رَجادِه بِهِ عَفِوْوَةِ وَرُورِضُوان أمبر لوكى الله للوضاعة مهم حبيب حبالة الله بالعوى والوقيى صعرع ليه بالطرافيلق فد صعلى سُبِيًّى مَسْى مَا بَسْرَوْ مُرْمُ وَالصَّعِلَى هِضَاءَتْ لَهُ بِالشُّرْوِ وَالْغُرُو بُلْدَانَ

بدانها صوبالمرب سبعا بغيث قلمااشنكى الأضرارجلا بغوث وَأَجْلَا النَّي بَحُقُو فَعُورًا بِعَيْنِ مِ تما شرق العالع أومى فبل بع فيه وكمهتقت بالععت جروكهات بَسْ اَبْرُهُ فِي الْنَاهِ فَبْرِيفُ رَبِ مِ تَدُقُ مَسَرَاتٍ عَوَالِ بِرَحْ بِهِ وَهِيهَا حُتُوفُ لِلرَّحِيمِ وَحِزْبِهِ نعى ملك كشرى دَمْلُوامِنَة بد وَشَوْلَهِ فِي لَبْلِهِ الْوَضْعِ إِيـوا نَ

وأفْبَلَتِ الْأَمْلَاكُ ثَدْعُوا بِرَقِعِمِ السَّمِمُ لِكُنْ يَنْظُنُونَ مِنْمُ بِنَّهِ عِلْمُ الْمُ ويهنوه فومايهند وربشرع تَفَلْنَامِيَ ٱلْأَحْبَارِأَى بَوَثِعِ مِ اضاً: له لَهُ إِلنَّو بُصْ وَكُنْعَانُ تَنْزُهُ عَى سَبْرِ البِفِ اسِرِ لِهَا هِدِ وعى يُفَلِ فِي أَلْمَمْلِ خَوْقَ آسِيتِها هِمِ قِكُلُّ نَبِي فَعُرُّهُ لَمْ يُضَاهِم تعمجار معنتونا ختار اللهب الحيث لايرال حيريج شرانس ان

خليمة أبدت عَي لِناهَا عَرابِب وعى تدى سُالة لَمْ تَكُوفُ حَالِبًا وَسَيْراتا وليس عُمِلُ راكب نسخنا بدفي المعزات المخسن تَيبِرُبِهُ النِّيرَ الْهُلَابِي رُكْبًا يَ وَبَارَى فِي عَبِرنَ مَا وَتَهِ جَرَا وبيضة تبرجبرساماناء عسسرا قِوَقِالُمْ عُلَايْنَهُ وَلَا يَرَا نعتدت أن المارمي كعم المان كفروانكف وانقِتُ لَمُمَا نُ

و بي نفض عَهْدِ بي الصِّيدِة سُصِّر ا دَلِلُ عَلَيْ مِأَنَّهُ سَيْدُ الْوَرَا الم إسان بع فع شمار نرود حديثاانه كاهمرورا يترى كل مريدنوا ويعلمان بان وَمَوْ وَدَهُ فَدْ كَلْمَتْهُ وَرَسَّمُمَا لَعُمْرِيَمَا يَنْفِيوَلَا بُنِكُرَاسُمُمَا قِمَا بَالْنَامِي فَبِلُ أَن جَاءً عِلْمُ مَا نرى السُّعْبَ يَبْدُ وَاللَّشْكِمِيرِ رَحْمُعَا ومرفعله ماكاة برجم شما ي

الأفاسمعوامد مالكيب وبالجزوا البه وبالأرواح يافوم خاطروا نبتى العرش فيه سسرابر وننام ونغبى وبقوف الباساهر والمعت عسال فالعلب بعضان والمتم فدسترف الله وعلىم واعلرفدما فالتلابو فضلهم وعظممم دورالورى واجلهم نسود بمرساد النسير كلمم وأغركم ديناعلى الديركيان

له العز صرفة ماسك بعنان يبلغه للأمرجوق مكانم ونعى جميع مى لضرفي ضمانه نعف بهيوم العساب لشائب وَيُمْ لَمُشَانُ إِذَا عَلَىٰ مَا لِمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم إخاهمت النيتراء عيضابا هلما والغت عليهم مرسيل بالعلما ولمرتبع منهادات حما بحمله نرجيك ياخبرالبرية كلعا لتوم بروز النار والرباغضيات

فشعدها عي وجهنا وتعلم ونبفوتناد، امته طارعفلها ملموافنات والغلابوكلها بجرد يولا مالذنوب وحملها اليك لبغشانا مرالية عُجران فدمت على كل المعاص سنجاعة بعضرى لاا حُلُوامِ الدنب ساعة ومى شره لم أرض يوماف ناعة نجى كل عاص فاله منك شعاعة وعبدى عام منفاللضمر حبيران والمرابودالهماء

خليط المعاه والبوابؤوالعضا وعن باب مولاله بأوزاري فص اخاند مربرجوابد لك فغلصا نسنا عُمْرُهُ بين الدُّنُوبِ وَكُمْعَصَا فعند يبدء العاص محملك احسان ارى عيرفي عرض يوالمدعشة وَنَفِيسِ عَلَرَ الدِّمْ مِرْالدُّنْ فَدْفُستُ وفد عالمت فليه وانع بماعنت نسبت إسارات وهااللوم الببت فكراذ اللفسلم يوضع مبران

عى المال والأولاد عمونزين خصمت به دورالأنام واني مَسْرَتُ سُناكُم عَلَى المَدْح يَسْنَفُ يبيشر بالرضواء فالعشر رضوان تضمت معديح التعاشم بنهج وحسرفواف بعمعان زكيد بفلت بأمرام عواد جلية طالة وتسليم وازكر تعسيد عدالمسعالممالعه

عَكَا سُمَّ فِيهُ رِزُوى بِعَلَافَ فِي الخ أعضال عود اصارسيف حيامة وماهوالأمالورى دواختصاصة صبورسكورموترم خصاصة يببت ويضع تمتضوع على خمص لَهُ مُعْجِزًاتُ فِي الصَّباحِ وَفِي الْفسا التنارالي الزيتوي بالنور فاكتسا وسامع من بخني علبه ومافسا صعوم حليم لأيوا خدمى اسا وللعقوم خارعليه بمف متم

رقيع الخرى مَاضُلُ فَطَّ وَمَا عُوى ولأماة يؤم الأولامال للمووى مى الله بالوحى افتار الفدروى صدوو فلم ببطومة والدهرعرهوي كغالك فالاالله في مخكم النَّحْ لمالبذ رانسواسيا فالفرب كمَا الْبِيرُ الْفُومَا لَهُ فُوورَحْ بِهِ فتعامنه الطول مايير من بد صورة عمالك شاميت لرب عَلَى المُعْمِدُ وَ

حَمَرَالِيْ بِرَحِي نَبْدِيلِهِ بِمُصَالِيْ بِمُصَالِيْ بِمُصَالِيْ بِمُصَالِيْ بِمُصَالِيْ بِمُصَالِيْ بِمُصَالِيْ و بعمي مى النيران كل موحد صنوف صفات الرساحية والسبد يتكليمه في مضرة الفاس فعيتمي للاءمسحدرافهولله ينشع والا مرن لا مو والتمريض لع وعندمى كعمالماء بنبع المدا صِيحُ بِأَنَّ الْقِصْلَ فِيدِ عُسَمَّعَ وَفِرْ حَبِي أَنْ يُجْمَعَ الْفِذَارِجِ شَعْمِي

قِصِعْ مُصُولِكُما ويُبْدِ عَهَا بِسَا فكم فرامى حيش وأردى كتابيا وَمَارَدُ يُومَاءُ املا فِيهِ خَابِيا صدفت لفد حازاليب منافعا تفاصرعى إذراكها كأميسفي لَفُهُ حُصَّهُ الرَّحْمُرُمِنُهُ بِفُرْدِ مِ وَضَلَلَهُ فَوُوالسِّمارِ عُبْ مِ بعمرة الني تعص كرامة رب صحابته لم نخص ماخصه المة البتراي المنت شغرى مرتبي

يققِ كُمْ مَنْ أَحْسَرُ النَّا شِرَكُمْ لَكُمْ عُلَّا ومنا كرم الغلق ابتدامور حمد قَفُولُوا رَسُولَ السَّبَافُومِ سُرَكَةً صفور بماشتم كمالا ورفعة قِفَدْجَلْ عَمَّاحُرُ فِيبَامِرَ النَّهِ مِ لفدستع المصباني وسلم كعد وستدعليه العنكبون بكموه وعششراخ تداك ألعمام بلضب صفرًا بدا تعدى ألمط بابوضو رَأَيْتَ لَمَا الْأَكُوارِنَهُ مَرْبِالرَّفْتِ

الداسمعت يركراني مرددا بللا لمامى وُجُدِهَانِعُمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْحِيْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ لْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ولنملاوه المفضع عَلَمُالْهُ عَلَمُ الْمُعَدِ صباح ومضاح ولتانو ركناب بَفْضُ ضَلَامُ النِنَّرِكُ فَضَاعَلُ فَضَ تزايد شوفي المانس المسام جياتالباامداحه ليقيدد لعل أراه في الفيامة مسعد صعوفالديدالغلى توفف مع عد قِطُورَ بِرَامِنْ بَدْ يِهِ وَوَيْلِالْمُوْرَ بِفُصِ

تَوْسِّلُ إِذَامَاكُتُ فِي شَكْرُةِ بِ ولا تغشرها زيب الزمان وصعبه إلااكت مى فوم النبنى وحزيد عامى محانى السّكارى كتب وأرواحناي شوى أتمريعغب ستعقب بمدح ألقاسم المعضل بكل مكار وموييه كمندل وفلت لنشرالروض في كرُّ عَلَى على صل وانفلع بالمعتم الحق واجمل مسلامي الوالهاد، واسوافنافي

فَدُ يَنْكُمُ لَوْدُفُتُمُ الْبَوْمَ حَسِّبَةً مى الحب ما كسم تروروه غيد وكنتم فسنتم مثلنا فبدرغبة مدورا ضبعناها علبه عية فعارت كنفسر للغواتم فالفض حلواعاشفا فدمار فالنب كالقبا يعن الى يلك المنازل والربا فلله ماأخلى الوصال وأعدبا صَالِلْمَبَاصِ لِي وَفَدْصَبَا تسبيم الصبافي متابته قص أرَى الْعُولِمِي الداع المُمنع لِامْرِي، يهيم اخاجي الطَّامُ بعدكر في وَيَدْ هَلُ فِي مَعْنَالُ فِي طُولِ عُمْرِي صبابته هاجت لتفهيل فيسرلي وفنرأبي تكروفنراب حفم فِيَاحَتْبِهَ الْوُكُنْ عَايِنْكُ مَارَاهُ وَفَتِلْتُ مَوْكُ نَعْلِدُوجِ مَاوَلُ ولكر لبعداضرم الفلب نارة صرفة للوزار وغيرى زارة عَصْبُ قِمَاعُدُرِهِ وَمَا عُدُرُمُ يُعْمِي

عَصَيْتُ فِيَانَفِسِ إِلَى كُمْنُفَوْنِي دع عنك تغريك المعلصرواللين بندني بعضيان بنفيه سندين صددت ومثلى مى يصدلانين بدنيا يعت الديريالك مرردم حبال المعاص بالذنوب وصلتما وتقسي أفعال فباح فتلتم وأرد بنها مستقونا بمطلمتها محابف اعماله بوزرد ملائما وأحمدا رجوا يومعرفي عكرا لفعم المجامع الدينة

تنت رسول الله مربع فِمَاجَادُهُ رَاجٍ وَرَاحَ اللهِ وَوَاعَ اللهِ وَوَاعِمَ اللهِ وَوَاعِمِ اللهِ وَاللهِ وَاعْرَاحِ وَاعْمُ وَاعْرَاحِ وَعَلَاعِلَاعِ وَاعْرَاحِ وَاعْرَاحِ وَاعْرَاحِ وَاعْرَاحِ وَاعْرَعُ وَاعْرَاحِ ضياً شموس أم بد وريد بِلُ النَّورُمِي وَحِدِ الْمُشَفِّعِ فِي بعا برة بانت بليل عج فِعرضً بِانِ بَابِ أَحْمِي يَهْتَد ضلنا فأريث دنابنور وكنا عموضا فانته ماسرالغمي

بَدَاوَجُهُ وَسُطَ الدِّيَاجِ وَأَفْكَا وأجلا كظام المشركير فأبضعيا وَصَارَتُ لَيَا لَيُ الْكَفِرُومِرُوجُهِمُ عَا طَيَى وَجْهُ مَى نَتْلَى لَهُ سُورَةَ الفِّي وسهمس أغفه كالشمس لكشوا عاالا رف ترى البستريد واحيث أبداجبيت بذاخصة الرحمرحتى بزينه فَحَيْثُ لُوعَابِنَتَ بَوْمَايِمِكُ لُوعَابِنَتُ بَوْمَايِمِكُ صُرُوبٌ بِسَيْفِ اللَّهِ يَطْمِورُ دِينَهُ صروب بِسَرِيلِ بِاللَّامْلَاكِ فِي نَصْرُهُ نِمْضِ وَجِبْرِيلِ بِاللَّامْلَاكِ فِي نَصْرُهُ نِمْضِ السَّالِمِ الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعِلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَى الْمُعَالِي الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

وَمَاصَّدُهُ عَى نُصْرُواللَّهِ لَآبِهُ قِمَا مُعْوَى نَبْكِ الْمَقِاخِرِنَا بِمُ ومازال فينصع البرية دابم فوك ولاكرعندما الديرفابم عَبُوسٌ وَلَكِرْعِنْ وَمَا الدِيْرِ فِي فَبْنَ صِ باستامه النصرالمية فكامتكا قِيا، فَمُرَّتُ عِالضَّرِ بِ طُمُولَهَ الْفُكَا أحلت لم كُلُ الْعَنابِمُ وَالْعَصَا ضيربناأ فكسب الأتم والنكما ويضي لد بناواجب القرض في رقي

تَصَّفِأُ تُورًا فِهُ وَحِسْمٌ فَعِ وَهُ رُ عَن الله عِبما شَنْت فِهُ وَعُ سَبْرَ وماعنده دوى الأنام نك بر خميرلك الناسبالعنبرمضمر وَيِالْغَقَ بَيْزَالْنَاسِ فَاصْ وَمُسْتَفْضِ لَعَصْرِهُ لَفُحُ أَعُلَا الْعَلِيُّ عَلِي اللَّهُ لَا الْعَلِيُّ عَلِي اللَّهُ لَا الْعَلِيُّ عَلِي اللَّهُ ل و نَفِيسِ نَمَنْتُ أَن نَكُون فِ عَادَى سُتَى أَجَابُ اللَّهُ فِصْلَادُ عَلَا وَكُ ضمير مان الله بمض فضارك فِإِن كَانَ لَا يَفْضِ كُوّ فَهُرْيَّفُضِ reproperties

فكم منه مكافي ما وأبرا جرح واعلى في كل البرية تضع م قِعْدَمَرَبُ الْعَرْشِ فِ الْقِصْرِفَدُ حَهُ صَمِنت الكمرا ليصرالعُلن مدحة وَلَابَعْضُ كُلَّا وَلَا ٱلْبَعْضُ الْعُضُ الْعُصْ ومن خاالد، يُحص الرمال ويبتع بحضرالتجوم الخابرات مع الجها عَبَرْنَا وَإِنَّافِ عَبَّةِ سَيْدِ ضربنا عفودا ختمماحب حِتَامُ عَلَى الْأَحْفَا بِ لَيْسَرِ بِمُنْفُ ضِ

فبامذعيرالهب قلانها فكالمنفاجروا الله حرم ميه ترو والعواطسر ود و نكم والعمر الشك زابر خلالاارىالاعراض عنه بسبادر الأفانهم وانلفوارض الله فالنهم العفكم ستدواالا باعرواطعت وا إلى صَعْوَهُ الرَّحْمُرِ وَالصَّعْبَ هَوْ نُوا وَإِن سُنْتُمُ فِ جَنْدِ الْخُلْدِ تَسْكُنُواْ ضريح حبيب الله اموالتام فوالتام نوا عَدَابَ لَكُنْ يَقِمَا بِنَكُو بِيمَا يَفْ حَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وجد واالسرى باساد يا عبيكم وَصَلَوا عَلَيْهِ مِي صَمِيمٍ فَلُوبِكُمْ وزوروابحد والوعد فمويدي فعاباعدا تانونه بذنوبكم فيشقع ويحم فالله لدسرف إنداسمع المساني المشركر بنا كسانا بانوار وعضم خصتنا وَمَنْ عَلَيْنَا مِلْا لَدُّعَا مِوَامْ لِسَامًا صَمَانَ عَلَيْتُكِاأَهُ يُرَجِّعَ فَحْرَنِا إذاؤضع الميران في التعظر الرَّفِع والْمُعْمِي

الرصاعة الزخمريان بسوقادعن وَلِلْمُصْمَعِ حِنْ مَسِرَكِ وَاضْعَنِ بعتنى متى العضياى ماءان أنتسين ضعون على باب السّب ع ولاتين تَفَضُّ عُمُودَ اللَّهِ نَفْضًا عَلَى نَفْضِ فِوْيِلُ لِعَبْرِ كَمَالَ فِالْغَيِّ عَمْضُهَا وَتَجْسِهِمَا أَذَّتُ مِفَدْ مَانَ مَرْضُهَا قِمَا أَنَا إِلَّا فَحُ تَزَابِهُ نَقُصْ هَا ضبيع لأنوب هتك العرض عرضها فكرسائر فالعرض اسدعرم

جَهِلْتُ فِلَمْ أَصْعُ إِلَى لَوْمِ لِلَّهِ مِ و خَالَفِت رَبِّ فِهِ أَمُورِعَضاً إِسَمَ قِمَالِهِ سُرُورَبِعُدَقِوْتَ عَنَابِ مِ غَيْدَة وَفُلْمِ فُدْ بَكُرِيهِ جَرَابِم دِضُمَ أَ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عُبِيْدُ كَ يَا رَحْمَانُ فَدْ جَاءَ صَالِبًا قِمَارَدْ مَنْ يُانِي لِبَابِكَ هَا بِبَلِ اجرن فايقفد أتيتك مانيب خَمَمْتُ الْمَعَاصِ نُمْ حِنْنُكُ هَارِبَا لتنوم رخوفي أبسر في على بالم رض

المقرم عمره بوالمعامى وفي العنا وَمَا نَلْتُ عِبِهِ مُنخُ فِأ رَفْتُكُمْ هَنا وحرمة أيام تفضت بفرين ضِيَاعَامِّضَى عُمْرٍ، فِكُرِكِي إِذَا انسا مِحْرَجُ الْمُ السِّبُ أَبْعَسِ إِلَا اللهِ مُدْمِع عَلَى حُبِّكَ الأِسْلَامُ وَالدِّينَ بَنْبَسِيْ ومددك الخوطول عفررد يدي وَصَبْرِهِ عَلَىٰ رُوْيَاكِ يَاسَبِهِ، فِي ضُلُوعِ حَوَ تُحْتِهِ عُلَاكُ لِلنَّسِنِ ارى المت هِ عَلَيَاكَ مِرْوَاكِدِ الْجُرْضِ

ا ذَامَا دَعَا لِهِ الشُّووُلَيْنُهُ بِاسْمِكُمْ والمرمت لمرجالتوم مرفيط حبكم وَمَى عَصْمِ إِخْرافِهِ بِنِيرَان بُعْدِكُمْ ضَيْتُ مِرَالًا سَجًا وِسُوفًا لِفِرْمِكُمْ أخاف أفض العمروالشوولم افي أيا أمّة الهادر الى كال حكمة وَمَى نُورُهُ مُ تَجْلَى بِمِ كُلُّ كُلُّهُ الْمَ وَمَيْ بِرِسُولِ اللهِ خُصُّواً بِرَحْمَة عَلَيْكُم بِشُكِرِ اللَّهِ يَاحَيْرَامُ بَ سِّبَكُمُ أَعْلَىٰ سِي وَأَرْفِ عَ

وأبيقى الورى خلقا وخلقا عجتملا وأوسعمم برابه فح فوت واعطم فم فدراله العرش فيها للا عَلِيٌّ عَلَىٰ فِوْ وَالْعُلاَ يَصُلُبُ الْعُلاَ الْعُلاَ الْعُلاَ الْعُلاَ الْعُلاَ الْعُلاَ الْعُلاَ فأهسى وخوالله يسترا يمت عَوَالمُهُ عَرْعَالَمِ الزُّورِجُرِدتُ وعنه وساويسالسيكميرابعدت وِمِنْهُ سَبِّدَتْ مَعْبِرَاتُ فِأَعْبِ رَبُ عزير سرى يتعالغ يركعودون لَهُ أَلًا رْضُ تُطْوَى وَالْمَعَارِجُ تُوخُعُ

وشاهدة أغنا التعيرا المشردا وَ تَعْمِيرُ كُورِكَارِ فِي الرَّغِيهِ مَقِرِدًا وابصافه بين المفدير فاهتدا عَلِمْنَا بِأَنَّ ٱللَّهَ رَفَّى عَلَيْمُنَا بِأَنَّ ٱللَّهَ رَفِّى عَلَيْمَ الكى موضع ما فيم الغلوموضع سَمَاً ، سَمَا ، فَدُرَفُي الْمِسْنِهِ وحبتاوا فالكابعظم سنويم عَلَى بِفُضَّةِ بِالْجِسْمِ وَفْتَ حَـِسْنِهِ عرى العرشرامس ماسكايتمينه ومرزيم بلغى الكام ويسمع

وباللفوالاعلى تغضم فيغسرة الس العربيم والكرسرها جرهجري الم الله سرعة عَلَى أَى فَوَمِ عَايِرَ اللَّهَ جَمْتَ رَةً بِهَذَا أَنْ عَنَاسِ يَجْ يُرُونِ فَ كُمْ عُ بالم حِمَدُ كَانَتُ وَلَاثُمْ ضُرْفُ مُ وَلَا اَ خَدُنَّهُ عِنْدُرُونِاهُ صَعْفَةً وَلَمْ يَعْتِرِ لِهِ عِنْدَ وَاكَ مَشَفَّ مُ عَصِمُ لَهِ خَلْقُ عَضِمُ وَخِلْفَ خَ عَلَى وَجْهِدِ نُورُقِي اللَّهِ بَلْمَ عُ

وَ الْعُنِي لَمِ عَرْسُ الْمُهَيْمِرِ بَارِرُ وَلَامَلَكُ اللَّوَعَرِدَاكَ عَاجِرَ قعار وفيه للمعالى غسرابز عَلْمُوفَ رَّهُ وَفَ تَعْسِرُ مَّتَّجَاوِ زُ حَيِثَى حَلِيمٌ ذُوجَلَاكِ مُرَقِعُ المى جنفالهردوسريد عوتغفف قِمر لَهُ وَبِهِ وَعُوالهُ وَالْهِ الْمُ السُّفَ سَعِيدٌ بِنُصْعِ العَلْمِسَ لَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال عَكُوفَ عَلَى اللَّهِ حُسَارِ وَ الْعَضْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ حُسَارِ وَ الْعَضْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهَلُ هُواللَّاللَّهِ ضَابِل عَبْ مَعُ

تَرَى أَحْمَدَ ايَا صَالِبَ ٱلْعَصْمِعَدِ لَا بحمافال لاعندالشوال ولاانثنا ولاكنزالام والحرصا ولابنا عَرِي بَرِدو مِن مَلا مَسَافِ الدُّنَا لَهُ الزُّهُ وَالنَّوْرُعُ مَعْلَمُ عَالَمُ الزُّهُ وَالنَّوْرُعُ مَعْلَمُ عَ بأرباف الأمياة بسها عدوب وبالتَّرْبِ للْأَعْدَا مِنْهُ مُصِيبَ وَحَيْثُ دَعَاالُاحِارِ وَهُو مِ سِهُ عجابه في المعمرات عبيه النبه يعزال عوالمثن بين ضغ

لَهُ فِمَلَاتُ صَاهِراتُ تَصُونُ مُ قِمَا أَسْطَاعَ يَاصَاحِ الدُّبَابُ يَشِينُهُ وَمَا ذَا أَرْنِيَا بُ وَالْعَلِي لِيزِيابُ وَالْعَلِي لِيزِيابُ عبانا زواة صغبه ويمينه أنامل في ينها الما ينسع بالم ديرالسِّنرك فدبان زوري به غيض مَأْ النَّمْرِ وَإِنْ فِكَ سَيْـرُهُ إِ وكان عَلَى الْكُفارِ مَنْفَا صُمْ ورُلَيْ عَلَا وَنَلَّا لَا لَيْلَةَ ٱلْوَضْعِ فُ وِرُلْهُ وَامْسَى بِعِ كُرْسِتُ كِسْرَ وَيُرْعِزِعُ

أيحمل عنه الضبروالعمرداهب وَأَنْكَامُهُ نَفْعَ فَ لَنَاوَالْمَواهِبُ ومالااالتاني والتسبب واجب عِنَا هَ الْمَطَايَا بَارِجَالَ فِحَادٍ بَ الى ستد المنى في العلويسف ع ترى لي إلى فسراليس إعان وَحَبِّ لَمْ لِي مَدْهَبُ وَدِيانَ مَ فيامرله عنداليب مكانة عَمَد تُ البَكُم عِندَكُم لِعُأَمَانَهُ أُدَارُ سَلَا مِي لِلْعَبِيبِ يُسْبِ

أَذُمُّ سَبَابًالُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ببغديعي الماد فداضيت نابلا قِلَا عَبْشِ لِهِ إِن لَمْراً بِالْحِرْكُ عَاجِلًا عَقِااللَّهُ عَنِّ كُمْ أُودِعُ رَاحِلاً النبه ومالع النبيب مُ وَدِّع عُ وَلَمَّا فَضَ الْفَجْهُ الْمُحِبُّدُ ذُويُّ مَهُ وراح إلى الهادى وكمّل دينه وَافْكَوْنُ وَهُرُواْصُعْتُ وُونَهُ عَرَّفِتُ النِي فَدْ حَالَ يُنْفِي وَبَيْ نَهُ د نوب بهاعمر العزيز مضيع

قِيَانَهِ سِركِم تَفْض بِنَفْضِ عَنَا إِسِمِ لقنرالمرجى يوم ردالمضالم عَلِمْتُ الذي فَدْ عَا فَيْ عَرْعَبَابِم عواصف عصيانه وفيد جرابيم منعت بما عنه ومثلوب منع مَننى يَجلِعِي وَجْهِ فَلْبِوكِ الصَّدَ والغوايدي موفع الشود والتردا وَكُيْفَ وَبِالْعِصْبَانِ أَصْبُحُتُ مُبْعَدًا عَصِّبُ وَفُولُوا كَيْفَ ٱلْفَى عُمِّل وَوَجْهِم بِأَنْوَابِ الْمَعَامِ مُسْرِفَعَ

علمت وكم أعمل وما فعت رتب وَخَالَفِنْهُ جَمْرًا وَخَالَفِتُ صَعْبَهُ وأبعد في دنس و تركم حرب عدمتك فلِي كَنْفَ نَصْلُهُ فَرْبَهُ وأنت كماأذر الرالدن تسرع تبغث عواى مااهتك بتسب وَصُرْنَ أُمَنِي النَّفِسَ عِلْمًا بِصَفِيمِ قِفُلْتُ وَفُدْ عَابَئِتُ لَا شِي فِ جُعِدِ عسى الله من أ حراليب ومدركه بذاركن بالعجو والعود أوسع

م ٥٠٥ خُلُوع عَلَى حُبّ الْعَبِيهِ طُوْبِتُهَا وَ ايَاتُ عَدْ فِ عُلَالُهُ تَلُونُ هَا وَفُلْتُ لَكُمْ لَمَّاعَلَبْكُمْ جَلُوْقُلْكَا عَداً: نُهُ وسِ المُومِنِيرَ وَفُونُ هَا مديع حسب الله بل موالله هُوَّالسُّولُ وَالْمَامُولُ وَالْفَصْدُ وَالْفَا هوالعجتبى العنتارمى خلوربنا هُ وَالْمُصْصَعِ مُهْتَوجَبُ الشَّكْرَوَ النَّنا هُوَالْهُ يَهِلَى الْعُنْدَارِهِ مُلْق خَلِق رَبِينَا عِبَانُ لَنَا مَعْبَا وَمُلْحَالِهِ مُلِي الْمِنَا فَعُبَا لِمَى حَسِبَا مِعْبَانِ لِلْمِنَانِ بُسِسَلَعُ بِعِيمَانِ لِلْمِنَانِ بُسِسَلَعُ مُنَانِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْانِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

سَيُّ اللهُ الْحَقَّ بِعُدَ عَيُوبِ مِ الحك الورى مَى بَعْدِ عَفْدِ حُرُوبِدِ وما هو الأبعد قفررضي ب غَيْنَى بِمَا فِي فَلْبِهِ مِنْ حَسِيبِهِ وَحِيدٌ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَبَّالِهِ مُسْبِحُ وحوالموى لاأ رتضيع يرحبه وَلَالَةُ لِي سُنْ وَحَلَى عَبْرَفُ رُبِ سَنَّى بَرَى سِنْرَالْعُبُونِ بِفُ غريم غرام في عَبد رئي حَلِيمُ كِرِيمُ مِرجَلَاكِ مُنَ

لبرقيل كالفرف فرى التعرمرب وإن فيل صبح فد نرى الصع مطردا وأحمد من عظم الجلالة والسكا عَمَامُ الْحَالَعُصَى وَبُحُرُ إِذَا بَدَ ا وسمس فأفوا والعبالة تسرغ عزيز دعاله الله مى قووج ب وتجاله من أعدابه عندكرب ومه منورد التسسيم أهمرس يعيد عُدَّتُ كَفِّهُ تَرْصِي الزِلَالَ لِصَيْدِ وكم بعمة مركقه كاربستع الفرزم الديم الديم الدوم

ويسمراله عيابيه والعين ومله ويدر بععل السمسع الأرخفعله لعدملا الدنبام البود بذا غرير الندا كالغين بسبغ وبله ملى خود كه من وابل السَّمْسُر اسع وَمَا أَخَذُ نُهُ فِهِ الْفِصَابِلِ وَفُ عَنْ وَلَاصَرِهِ نُهُ عَى ذُرَى الْعَبْدِ صَرَفِ مُ مَكُمْ فَحُ أَتَتْ مِنْمُ إِلَى الْغَلُوكُمْ فَ غرابر فجود وعقو وراب وحلم وعلم بنت حشيد مفرع

الغيني

وَلَمْا أَوْامَ اللَّهُ عَبْدَ سُمُ فِي وَلِي الذارمعاليه بنوري لول وحيث التفرالك فارعند فنول عَرَا بِعُنُودِ الْعَرْسِجُ نَدَعَ عَدُولِ فاضعت دماهم للضوارم تصبغ وحبت التصوم ملة الشرك عضمة وأعلرف الكعرضرب ومقد للأساام دينااحسبم عُلَنْنَا بِهِ جَيْسَ الضَّا الوَحِ وَيَهُ وعد فا بعمما الشباكمس ألف عن والمورس المعالمة

وأتبد بالرغب امتقال أم وراه وشاهت وجوه الفوم عند ضمورا غشينا كالم المشركيرب وراه وبالملهم بالخويعلى فيدمع وارشد ركباط مى بعدنيمه وردت لمالشمسراعتناءبكنهم واعجب ممافح سمعنا وشبهه غزال العلاوالعدعم منالوجهم فِع وَحُهِم مَا الْمِنَالَةُ مُسَوِّعُ

أفول لا العسري وفت سنسرك خدى الفلب من يابسيرياسري وَفُلِ لِي فِ إِنَّ مُسْتَهَا مُبِيدِكِ رِلْ غَلِيلَ مَتَى بُشَهِ مِن فَيلِ فُ بُرِلِي إِذَاهَبُ مِي وَادِ، أَحِسْنَا الصَّا بِنَسْ ازَاهِ بِرالَاكِنَةِ والرِّبِ صعفت أنادي أحمد امتكلها غرست بفليه حبه زمرالضب ووالله ماعرد بماتورع

ولَهُ اللهِ مِن حُسْرِهِ وَلَعُ بَنِي وَدَلْنُ لُكِرِ فِي التَّذَلُّ عِلَمْ لِي وَفُلْتُ وَفُدُ أُسْبِلْتُ عِمَالَكُ دِعَبْرِتِم غرام بد قووالغرام ومفح ي تَخُوبُ وَفَيْهِ مِالصَّابِذِيلُ عَعُ فروج تَلَافَتْ فِي الْعُيُوبِ بِرُوحِهِ تَعَكِّرِ فِي إِنْ هُبُ رِيحُ بِرِيجَ أَفُولُ حَدِ بِنَاللَّا مُبَاللَّا مُبَاللَّا مُعَالِمٍ وُضُوحِ مِ عَدَا بَلْتَفِي الْمُجَامُ عِندَ صَريحِ مِ وَقِوْوَالنَّرُو يُلِكَ الْوُجُولُ نَعْرَعُ

إلاا مَا أَتُولُ حَرَمُوا كُورُنُوفِهِمُ وَطُلُواحِيَارَى مِي تَزَايِدِسُوفِهِمْ مشالا عرالا مسرعير بسوف مم غُوادِ الله فبراليب بشوفهم وَفَ وَ مَرْعُوا إِلَّا أَ مُالَسْتُ أَوْ رَعُوا إِلَّا أَ مُالْسِتُ أَوْ رَعْ عَلَى زَمَانِ بِالْعَوَادِنُ فَدْسَكُ فَعَهِ فَن عَنْهُ وَبَعْدَ لَمَا لَكُمْ الْمُصَا وغمرء والا كارالعزيز تقرضا عُصِمْتُ بِرَلَا يُعْوِقُيِّم يُه الْخَطَ وصاحب فيدايرا لفيد بشاغ

أرُومُ انتِها ضَاوَالْأَبَادِي تَفَاصَرِتُ وأبغي فكاكا والعبال تفاطرت وأرخوا خلاها والمعاص تواترت عَفِلْتُ عَي اللَّوْ زارِحَتْ مَكَانَرَتُ شعلت بماعنه وعرالته قِبَامَن عَمَالُ وَهُوبِالدِّبُّ مُبْعَد إلى كم يراك الله يا عبد تفعد أما تعلموا أن الدي هو يرسك عَيُورُاءَ أَزْعُنَا عَيِ الْعَيْرِأَحْمَلَ فوبلر بماعير عرالنيراوزع

شفيت بدئب كان ميه تليدي تفضى وفحماكات منه تعويد فياأحمر كرلي أناالمندن الخي غرفت بحرالذب ارجوك منفح مل كارجوابه سنك النعال تسوع بَدَأَتُ بِمَدْمِ الْكَامِلِ الْوَصْفِ مَنشِدِ أَفِرْجُ هَمَّا أَوْا فِرْجُ مُكَ مَدِ واسرح صدراضيفالمسك فلاج نعاج فامتدام عسال رَجُونُ بِيهِ جِنَاتِ لِيُرَجْرُفُ

إذا حسرا لألوالهميع لكناف فنعرف بالعميامي بردمه وتغدعلتي وافتار وحزم فعزنا بجالهالمصصفى كألعب علبهم لناجال وتعدمه لأم فغرالاولى والأخرور لقضلانا على اللهم الماضير للترسل فبلنا الآفانطروه موانك روقاله غرنا قِمَا فِيهِمُ مِثْلُ الرَّسُولِ الذِي لَنَا رسول على الكرسي والعرشرمس

تغضم بالمعرام مركك سيد وَرُوْدِتُهُ لَكُنَّ مِنْ عَبْرُمُوْعِ عِ واعمى جاها بالشباعة فيعد وطور فوافما تلفوي شبه مخمر ولامثله سرالسيسيه عرف الماحميع الأرض مقومف مم وأهل السماحة اعليه تع وم البَيْهُ كُمْ إِن كُنتُمْ عَنْهُ نُصِوْمُ قِمَرِدَ إِلَهُ الْأَمْلَاكَ جَيِشُرُهُ سَوْمُ وجبريل بدنوا بالخيوش ويزخف

انس لابني لم بعد عنه مه ربا وبالطغنة الغناألف عرعضبا وكمرد سهماللمقووصاب فتعنابه الأممارشرفا ومغرب وَفُلَّدَاسْنِا فِالْمَاالْنُصُرُيْصُرَفِ عَلَىٰ كُلُ مَبْعُوثِ لَفَدْ جَاءَ زَابِ ٢ اريدها ماغيره هموراب له ايه بالسوط بالنورشاهد قِلَا مُرْسِلُ فَدُ نَالُ مَانَالُ الْحُ مَلْ قِمرسْتُ مُم عَدُوْاقِا حُمداً سُرَف

لبى كان بالزيما بت داورد مخدم واخرافخرابالبراومع سَى عَلَى الرِّسْل الْكرام مف مرم جعيسر قموسى والخليل وءًا خم وَنُوحٌ وَادْرِيسْرِيهِ فَدِيَّسْرُوب به الغضر ثُم الياسر قِاز المشرب ونعابه بدالتوه بعدتكرب ولآذبه يعفون بعد تعرب فَصَلَتْ رَسُولَ الله كُرِّمَفْرِب قِلَا مُرْسَلُ اللَّهِ وَرَانَ كُيْرُدُفُ

بع يوسف الصّديوملك أعضرا واعضى به اورد ملكاواكشرا فياأختل ياأحسرالغلومنضرا فستعان مراعها كعزاعا وري بدنياوه يوم المعاديضعف المافامت الأموات للعرض تعسند بَعْدْ نُشِرْنُ أَعُمَالُهُمْ لِلنَّنْ فُ فِي ونودى بانارالعصاة لتاخسني فتشفع في كل الخلابي للسفي تكوه لديه مالشعاعة بتعف

فتا واسط العفد الع موكامل لأنت الغر عامل عامل وجاهك كل الملوم العشرشامل فهناك من أعضاك ماأنت وامل وبرضيك بسناجيره المشرنوفف فتسجد تحت العرشرحمد افتنجها وتشقع بيمركا عالنار فذنحا وتنجى سكرانامى النووماص فَخُ اللَّهِ فِي النَّهِ عِنْ النَّهِ عِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي النَّهِ اللَّذِي النَّهِ اللَّذِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّذِي النَّالَّذِي النَّهِ اللَّذِي النَّالِي السَّالِي السَّلْمِ اللَّذِي السَّالِي السَّلَّ اللَّهِ اللَّذِي السَّلِي السَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّذِي السَّلْمِ الل وما هُو وحدالله مَا هُوهُ عُلَافً

أَمَامِنُ بِكُلِّ الْمَكْرُمَاتِ تَغَصَّمَا ويامى به و نب العمات تعتصا الاافمت تنجى بالشفاعة مرعما قِلَا قَسِينَ يَاخَيْرُ مَى وَكُمَّى الْحَصَا إخاالناربالغاص تنادر وتمعي حس رسول الله هبالى وصلة عُـــُالِ وَتُبْسُحُنُّ لَمُ فَوْ إِلَا لَا لَهِ معالفاضات اللَّه ورش خسلة فعدد دنوب أورتين مدلك عَسَى عَزْكُمْ لِلنَّهُ [عَنِي يَكِشَهِ

فيعترا

إِذَا فُمْنَ فِي بَوْمِ الْفِيَامَةِ ذَاهِبَ الى الله مردون السير الماليا فكرني شبيعافداتينك راعبا فوالله إف مندنب جنت هاربا البك فانت الكمو للكاتكنو وأنت الدرتكسواالورى حلة المعنا وَأَنْتَ الْمُرْجَى فِي نَسْدَابِدِ نَا لَنَا إخاجنت بالمرضى مىعندرينا فعند يبدء أنت المعنى لمرجب وجاب افاعام على الذب مسرف ورين المريد المريد المريد

زَرَعْتُ لَهُ حَبْ عَسَالُهُ مُكَ قِيرً لوزروولي في البعث عسرمتم والعلم فعو حالي عن سبر قِفِيرُو فَعْنَاجُ عَدِيمُ وَمَعَ سِيرَ تتصد وعلى الغينام زاد التلقف لَعِدُ وَاك تَفَدُ الْكَبَدُ مَدَّ عُبُونَ مُ يروم نوالآلا بنيك لضون وَمَنْ عَلَيْهِ كَنَّ بُوفِ دُبُونَ مُ قِفْدَ تِسَلَّمُ الْجَانِ البُّحَ يَصِينَهُ فمرعليه لم تزله تتعصف

فانت العربي جنفاللدراوي وللنارعنا فالفيامة مانسع وعني لسو الععل لاشكداهع قِمِثْلَى مَى بَعِيْ وَمِثْلُكَ شَاهِ عَ بحاهك ياخيرالورى انشرف عصبت المع فالصاح وفالمسا و فلبق عَى تَدْكَارِهِ أَبِدَا في سَا فبااحمرك شهيعاقن الأسا فبيغ وشرالرب وحشة مزاسا فكرته إلا رفع في العرض ترجف

فاجبتالفا عَقِيْكُمُ يَامَرِلُهُمْ مُسْرِمَةً مَد بصدو رسوله الله ب كالمؤعد ومى بمعاليه حووكان وكال في فوا واسمع وانكف بمدح حي رسول معدو فعن حقو وليسريك اباديدف دعمت عشاوضا فَاقْوَالْمُصِدُّوْ وَفِيالْعَدُ لِ فِعْلَمُ هُ وَالْمُبْتَ ذَالاً خُلْفَ فِي الْفِصْرِفِ بِلَهُ فَدِيمَا بَدَابَيْرَالْنِيسِيرَ فَلَمْ قارى فحموابعنا فعيالقطريس

تغورالاما في النها في نواطبى و وجه الرضى طلولاحمدسابق سَيّ عَلَىٰ كُلُّ النّبيبِيرَقِ الْمِنْ فَضَى اللَّهُ أَن الْمِنْ اللَّهُ اللّ وَلَا اَحَدُ مِنْهُم بِأَحْمَدِ بِلْعَ فَ إخانست أى يمديك ربك عدنه ويعصمك من خوب مرابع فرامنه نُوسَل بِهِ وَاعْمَل بِمَافُدُ اسْتُ فردانا أحاد بتا يعاحًا بأنتب عَلَيْدِلُوادُ الْعُمْدِ فِي الْعَشْرِيُّوفِ فَ

عَلَىٰ كُلُّ خُلُق فَكُمْ اللَّهُ نَا عُمَالُهُ فَ عُمَالُهُ فَ عُمَالُهُ فَ عُمَالُهُ فَ عُمَالُهُ فَ عُمَالُهُ فَ وَأَحْسَى مَنشَالُهُ وَحَسَّى نَبُّتُ مُ وفربه مباوعظم وفسته فيامُ لَهُ الْأَمْلَاكُ وَالرِّسُلُ لَعَ مَهُ وَمِنْ حَولِهِ مِعَوا وَحَقُوا وَحَقُوا وَاحْدَثُوا عَلَى النَّاسِ صُرَّا أَسَبِعُ اللَّهُ كُلُّهُ واكرم مثواه وأوسع نزل مِمِي نَمَرَاتِ اَسْمِعَ الْجِيْسُ كُلَّمَ فطعنابا مام بالمعنالة مناسلة فديما ولاف اخرهو أف لَي

رَمَتُ لِلشَّبْكِمِيرِ النَّجْ وَمِسَمَا وُهَا بمولعه والأرض صاب مواؤها ولاعلم الأومنكم شعاؤها فواله بتفوى الله سيد بناؤها وكات مَعَ النَّفُوي مِن اللَّهِ بِسُعِق منى الذبى بالتفوى لذامي أساسم وَنُكِسِتِ الْأَصْنَامُ يَوْمِ نِقِلْسِمِ وساخت أياد الطرف مرعظم بأسم فوى ولكولين فجانا سيم رويووكك والمسكيرارف

ورد بدادان واشبع عسكرا بِمَدِوسَالِ كُلُّ وَلِكَ فَدْ حَبِرا وكمرمعسرف حَادَة فِ فَنَمِسَ رَا فريب لارباب الموابع ماتسرا لَا هُمَدَ هُمَّا بِأُولاً الْبَابِ يُعْ لَى يخوديد نبا له لقى جادعاج كَغَالِكُ بِالْأَخْرَى لِمَن زَاحَ وَاجِلًا قِمَالَ وَأَيْنَامِثُلُ أَحْمَدُ نَابِلًا فَضَاء جَرَى أَن يَهْ خَلَ الْعَالَ الْعَالْحَلُولُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِمُلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لْ عَمَا أُولَاعَ نُهُ الثَّرَى بِنَسْفُ فُ

لحب الى الميزان بيعي مولسها وَبَهْدِ، إِلَى الْفِرْدُ وْسِرِي كَارْتَابِهَا على جامعه الرّح مراضى منتها المستمدة كادر عن رفع تعدارا فِبَادِرْ وَفُلُ لَالاً فِإِنْكُ تَصْدُفَ بِحَيْبَة بَدُرُ فِ رُجُورُهُ مَدْرَفِسِيدِ نباهي به اللارض السماء وتحستني عَلَىٰ كُلُ عَلُونَ بِهِغُرِمْ وَرَسِي فرى كيبة خابث بطيب عس ومدحل ببها فمربالمسك تعنى المعينة فغرة

مَد بِنَتْهُ فَدْ شَرْفِتْ بِأَمْ ورافي فَوَاعِدُهَافُ دَاسِتَسْ الطُّهُ وراه بِهَاجِنَةً رُوْحَةً مِي جَنَةً لِمُصُورِ فِي فصورحماهامشرفات بنسورل بلى منه فارالعرب والشرى مشرى فِعِدُ وَالنَّهَا أَيْمَا النَّاسُروا خُضَعُ وأ وللمصفر فالمحر والمحرق شيعوا ولود وابه مماجرى وتضرع وا فباب فباأم والطيبة أسرع وأ ما حَمَر لُودُ وانسَعَهُ واوتُوفِ في

عَنيتُ الْكُمْ مِانَا زِلِينَ عَلَى مِلْ أنيت م ضيوقا فابشروالكم المنا بمرجل منكم إضبع البؤم دامنا فصدتم إلى خيرالورى لكم الهنا فِياللَّهِ عَزُّونِ فِي إِلَا يُعِمُونُنِّ فَي المفكم إن زرنم مَى مَوَيتُ مُ فبتولى عنى بالني فداف سنه مِيَ الْبَعْدِ وَالْأَسْمِانِ كُلَّا حَوَيْتُهُ فَعَدْتٌ وَسِرْتُمُ أَى دُنِّ حَسْبُهُ قِفَيْد نِي عَنْهُ وَغَيْرِي مُطْلَق

علق منق تعنف أغا يونيا تُعَوِّفُنِ عَنْهُ الذَّنُوبِ وَتُوفِفَ قعينى منى عمر على النَّفِسِمُسْرِفَ فَلِيلُ النَّفَى عَاصِ مُصَرِّمُ سَوْفَ غريف أنا بالمُصْصَفِى أَنَا عِلَا فَي عَلَى فِنُوحُواْفَدُ عَرَفِتُ بِعَافَ نِي عَالُمُهُ مَهِ مَنْ حَتَى خُرِمْتُ زِيَارِيِّ مسالعملعايما استماميم فسى ألقلب لمَا نُوالَثُ إساء في فحرسا فع فالتار عازلة فالتلوز

لِعَيْثِ زَمَا لِي فُرِيحَ دَسِي فَا ذَلِي وسرخ شبائ بالمعاصح الك وَطُنُّهِ لِنَهْ سِيهِ وَاخِرَالْعُمْرِعَا لَا لِي فَحِمْتُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ بسوى حَبْكُم إِنَّ بِهِ أَتَ وَقُلَّى فياساد ف متواعلى عبد عبدكم وَجُودُ وَا عَلَى الْمُشْتَاقِ يَوْمَا بِوَصْلِكُمْ قِائِي قِإِن كُنتُ الْمُعَنَّا يُبْكِ عِلْمُ فبعت بمافديه نشرمد حكم فَإِرْفُ لِمِلاً مُنْدُ بِالغُ نُبِ يَفْعَ فَي المراج والمحرودا

عَعَرْتُ عَي اللَّوْرَاقِ لَمَّا كَ عَبْتُهُ وَذَا لِكُ شُعُلُ لِلْمَدِيحِ جَعَلَ لِمُ وماان اوق عشرمافد فصدت ف صورى عى مُدْم البيب عرب نه وَلَعُوانَ سَبْعَامِنَ يَعَارِتُ دَفِّ فَ يَخِيْرُ لاحد فليهابغرف راراه وكتب وقدانكى على مرازه أناد ع إذا ما الفلب عزاص مبارك سَلَامٌ سَلَامٌ لَا يُحَدُّا لِيَشَارُ لُورُ على مَن لَهِ نُورِيرِيدُ عَلَى الشَّمْسِ

لَهُ مَفْ عَدْ يَعْلُواْ عَلَىٰ كُلِّ مَفْعَدِ بحِنْانِ عَدْهِ عِنْدُرِبِ مُمِّ عِنْدُ ببامعشرالعشاب كالمشعد سلوازمرة الأملاك عى عرش خي فكيف حلوه بالسَّما، على لكرس وَكُنِفَ تَعَلَىٰ لِلْمَعَالِي يَعْلَىٰ وَهَا وكيف له الجنات تهدى كنوزها غرابس فيخريعد خدربروزها سما وأفلاكا ومجبايه ورها ومازال حنني باشرالغرشرباللمس بغااد بلحانول

لهُمَفَعُدُ يَعْلُواْ كُلُّ مَفْعَد بخ الوتى تُعلَى المَعَالِي لِمِي مسمًا وَمَن جَعَلَا لَمِعْرَاجَ لِلْوَحِي سُلَّمَا وكاه له جبريل صاحب عندما تسرى وسمايبغ الشموية السما بستؤم بالايجاب بمضرة الفدس له شا هِدْ عَدْلُ مِنَ الْوَحِي بِالْحَمْا ببنشرة بالقصد والشول والمسنا قِمَة الْمُوالْمُفْصُودُ مِنْ خُلُونُ رُبِيا سَلِيلُ خَلِيلِ اللهِ للهِ فَحَرَّدَ اللهِ فَعَرَدُ اللهِ فَعَلَمُ اللهِ فَعَرَدُ اللهِ فَعَرَدُ اللهِ فَعَالَمُ اللهِ فَعِلَمُ اللهِ فَعَالَمُ اللهِ فَعَالَمُ اللهِ فَعَالَمُ اللهِ فَعَرَدُ اللهِ فَعَلَمُ اللهُ فَعَلَمُ اللهُ اللهِ فَعَرَدُ اللهِ فَعَالَمُ اللهِ فَعَالَمُ اللهِ فَعَلَمُ اللهِ فَاللّهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهِ فَعَلَمُ اللهِ فَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لَفُهُ رَضِيَ الرِّحَمْرِي مَدْرِضًا بِ وَيَا هَى جَمِيعَ الْأُنبِيابِهَابِهِ ولمَّاتناهي بي عَلَى عَلَابِ مِ سفال بكأس الوحى مؤوسمابه فساد على الاملاك والعروالاس ومازال مى موسى المالغرش لمالعا العُقِف عَنَافِي الصَّلَالَة مُواضِعًا ويدعولناه حضرة الفدسخاضحا سَعَادَ نَتَاأً ، زُدُ بِالْبِشْرِرُ (حِعَالَ ومي بعد حمس صالة إلى حمس

سمت همذالفتاريكي مفصد الى حوهرالا حرى يروم ويعتد ولم بأتعث يوماالى الغرض السرد سمارية المست عضابل احتمي قِوَاللَّهِ مَا يُعْضَى يَعُفْطُ وَلا دُرسَ ومَن يُعْمَى وَفَعَ الفَصْرِوالرَّمِل فِ الْفِلْ وَكُنِكِ الْبَعَارِ الزَّاخِزَاتِ أُوالْكَلَّا فضابله أغلى وحسبك منعا سَمَا وَعَلَىٰ ذَاكَ الْمِينَ عَلَى الْعَلَا لذب المعالى أبنع الأصل والغرب

جَمِيلٌ وَعَى كُلُ الْعَيُورِ مُصَعَرَ لَهُ مَنْ صُرِيسِ الفُلوبِ وَعَلَي مِنْ بديع صفات المس بدرمصور يسراج منيرشاه خومبشر أرى فض كل الرسلية واحد الحبي غدافنتهى ألأملك والسول والزجا فلله كرهم عن النالق افرجا فمرم تله باصاح فالقضر والعقا ستاوحهم إمالح في عنها الذجا ترى النه رهال بالبدر باطع مرلبي البعرجلالة الع

لَفُدُ مَنْحُ اللَّهُ النَّبْنَى خَلَابِفُ كرامًا شَرَافِ المُعْزَاتُ حُوارفًا لَهُ مَنْ فِي عَدْنُ فِنَا هِيكَ مَا ضُفًا سَبِفُنَابِهِ مَى كَاهَ فِالْفِضْلِسَابِهُ الْمُضْلِسَابِهُ ا لنالغة الفراية للكيمة العرس بأوصا بعماعداالله نلته فِعُرْبِهِ فِي نُرْهَةِ وَتَقِكَ هِم و بلنا بم كل الني نين نشت مع سلكنا به يعرااله الخلدين هي وَلَابُدُ فِي عَدْ يِامْرَاكِ بَقَا نَصْرِسِ

قِمَهُ الْعَدُولِ لَا تَكُلُ فِي نَفِي مُ وكى عادرالع في مقوالة ومسعيد ي سينما حييث لمنسع سميرى سامركيم محج عشم فِعَد فِاقِعِند عِ لَيْلَدُ الْعُرْسِرَمَع عُرْسِ بعالم نبتى عضم الله شاول بعفكم فاحد وامدوالدهرحدول وبشوه عنااننانت اوله سكارى حيارى هزناالشوونع ول فلسنايه تنسر بدنيا ولارميس

ترى قال معين له على ولهه ب وَحَرِّهُ وَادِ ، الْمُوَى وَلِيهِ بِيهِ الماد، إذامازاد فيوصب سلاكل مى بهودود الكمسيم وحب له عاليوم زادعا المس العقالمة بموايمون روحم ويكرم في جنب المسب نصوحه وينشداه حادالعفيوصبوحه سعد تم به يازابريه ضريح امتنم به يوم المعادم الرجس

هنيئالكم فرتئم بأشري ترب ومرغتم مع فوفعاكن شيته ويلتم مع التشريب أعظم رتبة سلمتم واصعتم باكنا وطيبة فطور ما لمن بصعر بطيبة اويمس قِياشُ ومُحَلِّي لَيْنَ كُنتُ مِنكُمُ احمد نوبي نم ارحل معكم ولكرانا المضرود عنه وهبكم سعيم البه لم تعلقت عنكم اطن لأنوبه عنكم أوجب حسي

هنالكم لما حلوتم عروسكم مَدِ يُعَمُّ سُبِعَاعُكُوسِكُمْ غرستم اللها حنوا بوغروسكم سررتم وبعثم بالبنان نعوسكم ويعت أنانوس التعيسة بالتمس اتوب إذا فكرن في الدنب ساعة واحسبعضانه بمقارضاعة جملت وفدمت الذنوب بضاعة سَوَالِي مِي حَيْرِ الْأَنْامِ شَهِ اعْدَ إذاماأتت نفس نجادل عربفس

مَرَرَتْ بِأَكْنَا وِالْعَلِيْوِ يُكُمْ عِنْهُ لَهُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَدَّ وَعِيدَةً بنادوه لماعابنوه بشرب شعاع بداللهاشمريطيب قسا والبه عاالي والأسروا وحشا فِنُورَالْهُدَى مِن نُورِهِ بِنُوفُ لِ وسمسرالصى مى تورەلىس بخمد قِاء لأحَصِّع فُلْتُ إِذْ جَادَ بَرُسَّح شموس نبجت ام بناى فحسمان فِلَصِّتْ لَنَاالًا نُوارِمِي وَجُهِم تَفِسًا

لَفَدُ قِصَّلَ ٱللَّهُ ٱلنَّبْتَى وَصَّعَالِهُ مَهُ وارسله للعلميراء قِكُلُ اللَّى يُرضِ بِهِ يَرْتَضُونَ مُ ستعدناله نوراترى الشمسر ونم ونُورَرَسُ وِلِ اللَّهِ فَدَ بَلِعُ الْعُرْشَا وَاضِي لَهِ فِي الْعَرْشِ وُرَمُّ وَبِسَدُ الى جاهم العاصيميل ويفصم لعلىبديوم الفيامة يسعد شهيع جميع الأنبيا لخسمة إِذَا مِكُسِّلُ الْمُتِّارُواسْنَسْرَعَ الْبَكْسَا

تَرَى جُودَهُ إِنْ الْمَشْرِعَالِ وَفَضْلَهُ لان المالغلواحسرب علم فِمَابِعُدَهِ مِثْلُ وَلَاكَانَ فَبِلَ ستحادثنا لم يُعْلُوالله مثلب وَلَا يَنْبُهُ هِ أَبْدَارَ بِسُولًا وَلَا أَنشَا به الله اجلى عَنْ عَيُو رِالْوَرْ وَالْفَادُ ونعاهم مدكان بالمولاب لبد صب عنا المتم والعرب والله خ سُوا حُورُة مِنْمَالْنَاكَانَ مُنْفِ الْنَاكَانَ مُنْفِ الْنَاكَانَ مُنْفِ الْنَاكَانَ مُنْفِ الْنَاكَانَ مُنْفِ وَأَحْرَجَنَا فِلْلَا لِلنَّو رِلَاصُلْفَةِ لَكُنسًا

لَافِظَ مَن لَبَى وَضَافَ وَاحْزِمَا ومعاليس الغمصان تم تعمما ومعاريد فبالبرد نم تحقم شعقنا بمن أمسى بمسمعلى السمل وَفَدَّمَ هُدُوا خُلْفَ الْعَمَانِ لَهُ فُرْسًا وَمَا أَنْهَتُ بَشِيءِ مِنْ فَلَ جُلُوبِيدِ اللى الكيفي مستدعالو حما بيسم سفال سُرَابَامِي لَجِيدِ كُنُوسِمِ سُنِهِ يُ مَدِيثِ مُونِسُ لِعَلِيسِ مِ بهشركنا بالبشريه وجمعه عسا

صَلَا يُعَلَيْهِ كُلُّ وَفُتِ عَلَيْهُ ومدح لذبالحت ليجيد نيتذ بتى لرب العرش كيم مشيئة ستعابر لوتفوى لربوك شيه قلاعبرة انتفى لربو ولااحسا أحاد ينه أندن لنا في انستراحا شها ونورسطرت في معاجنا فِمَن مِنْلُهُ فِي طِينِهِ لِجَرَاحِاءً شهيوع لبنا موترلصاحا يَوَذُ لَنَا أَهُ نَتُرَكَ الْبَعْرَوالْعَسَّا

تعاوى عى الاعراض ع صروالع تَوَكَّلُ عَلَيْدِ فِي أَلَا مُورِ وَفَذَكِ فِي أَلَا مُورِ وَفَذَكِ فِي أَلَّا مُورِ وَفَذَكِ فِي أ سَى عَلَيْنَا بِالْخِمِيلِ تَعَصَّبِ مسمابله الأحسارة الجود والوقا لفد صَّابَ مِنْهُ الدَّصْرُوالْفِرْعُ وَالْمَنْشَا الفد جعلا الله النصعة بعنا وخلَّم مِي مُلَوَالكُمْ ورات وهنه واعماله مف خوف مراله فرامسنه سية بعو بل السعاب وانت لبعمى ولاففرا يخاف ولا كخسسا

وَكُيْفَ يَغَافُ الْفَقْرَمِرَ بَعْدِ مَا ذَلَا الى العرش حتى نال مى ربد المنا افام به بدعوويسله لنسا سُّفِ اعْنَهُ يَرْجُوالمُسِدَّ، الذي جنا تهاراوليلا بكسب الانم والفحشا عَى الْبَابِ مَضْرُودٌ بِمَاكَارَ خُلْطًا على نفسة بالذنب جاروا فركما ولم سيعط بالسيب لما سعط الما سببيته ولت وشابعك النكم واحمد يرجواعندما بوضع النعشا

به عُدِيًّا رُجُو بِالذُّنُوعِ فَعَلْصَا قِلَدْ عَمْنَ الْكِيمِ عَمْنَ بُورُرِ، فَتُصَمَا وعبش بتكرار المعاه تنغما سففت العصافارمم يجودك مرعم مربث دنوب أكثرالفح والفحشا جَعَلْتُ الْمَعَاصِ طُولَ عُمْرِي دُبِّدَ فِي وَصُرْفِي أَبَاعَى فَبْعِ فِعُلِمَ سَنَئِي وَلَمْاا عَنَدَى فَلِيعَلَى وَهَ مَنِي شَكُونُ ذُنُوبِ للشَّهِ يع وَإِنَّ فِي أخاف على إذاذ كرة يغشا

فواها لنفس بوم تبد وأفضعن حُرُوجِ عَمَالِدُ سُاأَدُمُ لِعَالَسِتِ قِوَاحُسْرِيْهِ بَوْمَ الْعِسَابِ وَجَسْلَت سَيْفِيتُ بِصُرْفِ بِالْتَاعْسَى بِرَلْتِ فداري ريتول الله مرضر فه اعشا حَلِيفُ لَا نُوبِ سُلِمَرَّةٍ. بَعِبينِ مِ فضاها عليه الله خفالي سينه وَكُمْ الْمُوارِ وَهُوَ طُولَ بِسِينِ مِ سرى عرض الدنيا المعيب بديد وَفَدْجَا عَالَمْعُبُونَ بِلْتُمِسْرِ الْإِوْسُ

أَرَى الْعُمْرِ فِيمَا يُسْعُكُمُ اللهَ فَدْ فِيم وجاله النبئ التهاشمير بع من قِرْبً مُسِيد بِرَبِّي فِصَل عُلْسِي ستفاكل عاص في بد بك واننه مريض مَن العِصْبَاءِ مُجْعُ الْأَحْسُا أهيم إلااناح العمام بع كركم وافكح عمر طول دهروباسمكم وَأَسْ لَ رَبِّهُ أَنْ بَهِمْ يَ بَقُرْبِكُمْ سُبِى الله المراضي بزوري أرفكم ويسرل الباره لتفييلها ممش

نرى تسمح الدنيا بلئم ضريح لغضى عَدَايَاسَا دَيْ بِصَعِيمِكُمْ فماأنا الأمدسكرت بريحكم سند د تازاره منست المديم اربخ البزامنكم على المخم والاستا أجيرتنامي كل والإنجمة سوا ومى فدرهم فدر عليمم مرف عوا ومىلمم وصل أحد مضمعوا تعلمواالموااسرعوا ونسمع مَدِيجَ الذِي أُمَّ السَّمَا وَعُــلَّاهَا

وَمَهُ يَحْرُهُ فِوْوَ الشَّمَا يُغَالُّهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ وَمَنَامْرُهُ فِمَالًا رَضِ بِالْعَدْلِ يُعْمَدُ وَمَن لَغِنا مُلا الْمُأْولِلْمِي يَفُ صَحَ مد ع ديبنا العالم الميساقة له رفعة عَمْ الْأَنَّا مَ عَلَاهَ ا كتبناهوال فيسرابر صدرق قِبَاحَتْ دُمُوعَ الْعَبْرِمِنَا بِسِرْفَ وَدُمْنَا عَلَيْهِ كُلُّ وَفَيْ بِشُكْرِنَا هُ عَاللَّهُ هَا حِينًا وَمُوتُرُرُ لِشَّدِيا يعتمرة فأسرفاس والهأتاه

فأبضرمافدكان عنه مغببا وكل الديق عيني فد تعب با وفالت الأملاك أهلا ومرحبا هَنِيَنَاهَسِنَايَاحَسِبَالْمُفْتَرِبِ وَمَنْ حَلَّ فِي مَثِى السَّمَا وَعُلَاهَا فيخارك بع لمول الزَّمان مُؤيسله وَعَبْدُك حِصْرُ لِلْمَعَالِهِ مَنْ عَبْدُ تَمَيَّا بِمَا أَعْلِينَ فِي الْمِ هُمُومُكُ زَالَتْ كَيْفَ يَهْنَمُ سَيْدُ تَعَلِّمُ الْعُلَا وَجَلاً صَا

وَارْبِوضِ ثَابِي وَتُودُد وَفُرْبِ وَعَرْدَا بِمِوَيِّا يَّ لِ تَقِرُدُ فِ رَدًا عِنْ رَبِي مُمَعَ عِ منابا ع ما الماشمر عمد نماشرقابه أرضها وسماها أَمَا اللَّهُ رَفَّالُهُ عَلَىٰ كُلِّ سَبِّعِ وَرَكَالُ فِي أَخْلَافِهِ وَالتَّهَجُ لَا ووالاله بالعبد الأنيل المعلم هَلِ الْمَعْدَكُلُ الْمَعْدِ اللَّا لِلاحْمَالِ رَسُولُهُ كَرِيمٌ مَّاعُلَاكُيْضًا هَا

لَهُ عَلَيْ الْكُفّارُ فَصْدًا وَمَـــوَّهُ بِلَيْكِ وَفَحْ أَبْدَامِهَ الْعَرْبِ كَوْ وَ وَالْمُلْعَ بَدْرًا كُمِّلَ السَّهُ صُور لَهِ مَوَى فَمْرَا وَانْسُونِهُ مَبِرِنَعُ وَلَيْ وكمرابة فخامها ووراها رَأْتُ سَرْحَةُ الْمَادِ ، جِهَارًا جَسِنَهُ فعرة له طوعاتكمل دينه و خصصه الرحمي فرد امد عينه صِلَالُ بَحَابَهُ زُبِي إِنشَّمْسُ دُونَهِ قِمِنْ وراي مَا رَبْ وَارْضَحَاهَ

وَإِشْرَافُهُ فِي حِندَسِ البيدِ وَاشْرَافُهُ فِي حِندَسِ البيدِ وَالْمِرْ بَهُ وَمُ سَعِمِ اللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهِ عِلَاللَّهُ عِلَا عَلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَا عَلَاللَّهُ عِلَا عَلَاللَّهُ عِلَا عَلَاللَّهُ عِلَا عَلَاللَّهُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُ عِلْكُ عِلَاكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِل ويضماليلا والمواجرصاب تعج عناونمناوهوف اليكفائه يناج فينجى من عنداب لضاها بفول المع أمني وهوراكع أجرهم من النبراد انكم سامع دُعاء الدرويانيك وهومسارع مَعَوْنَالَمُوْنَاوَهُوعَنَّامُدَاهِ عَمْ فكم فتنقعنا الشبيغ نفاها

وَلَمَّارَأَيْتُ الطِّرْفِأُومَا بِغُمْضِهِ وطرف شباب فحنولي بركف ود فردرمان بعدر فع بعد فص هَمَتْ أَذْمُعِ شُوفَ الْفُيلِ فَ بُرِلَ ترى فنهل أن أهِ مَنى أَزُورَ فِي مَا هَا فِلُولِالُهُ مَا حَنْيَتُ يَوْمَ الْحَرْنِهِ ولأصدعت ورفاءمره وعصنها ومى شَعَفِ بِالسَّاحِ عَاتِ وَلَمْ نِهَا هَوْبْتُ هَوَى نَبْدِ وَدَاكَ لِانْهَا تمرعك وادالحسب هواها وتعمل من أرياده لا مسلم فينشفهام وجدا بغيم وتهدرساماصيالكسيه هوى صيبة ملك الأبطيه وَهَلُ قِاحَ إِلَّا مِن شِّنَدَالُ شَكَاهُ الْعَالَ إخاما بَحَ تُللنُّو فِ فِي الْجُوْيِثُ رِبُ تراها تصبل الرفيص شوفًا وتصرب وتنشف مهارياحه جبى تشرب هَبُوب الصِّبامِي أرَّف صُيبة صُيب فِللهِ مَا أَحْلَىٰ هُبُوبَ صَمَاهَا

لَفَح ضَّافَت الدُّنْيَا عَلَيْ بِعَرْضِهَا نزى مى منى نوس نبوزيدن ما و في بينرب تعظمى بتكميل فرضعا هَنْجُنْ سَتُورَ الصَّبْرِعَى لَثُمَّ ارْضِهَا فَعَبُوبُ فَلِي فِي عَرْبِرِتْرَاهَـا اباسعدكى فع حُقِم الْبَوْم مُسْعِدِ وكى لِي الله تَعِيدِ بعفِك مُنعِ عِل لَا نَعْ عَرِيبُ طُولَ وَهُرِي مُعْتَد هَ عَرْقُ النَّفَى وَالْحَبَّلَتِ مِي عَدْمُ عِلْمَ ففدكاء وصامعه يتاما الون ليغيم جي

الهُ ول لنهس حير سَمُرن في عرف و نمف مع البعد مع الله احسر ل فكان كروف فيه واستن زهر هجرنك نجسي لم نعد ين أمسرل عَدِمْنَكِ مِي نَفِسِ نَبِرِبِدِ شَفَاهَا أبانه سرتوب وافض لله جب نه عند منبن عن المعلمة بمرح كعاكم العصياي خابي فتونه هَلِكُت قِعِرْ، لِلسَّفِيعِ فِإِنْ مِ ملاديه ترجواالعماة نعاه

و في العمرا وجبت لي عافيت وتمنعن ذوبالعباداراؤت وَلاَ كَنْنَ فِي مَدْ حِدِ بِإِنَابِ فِي هربت بأفياس إلبه ومافي بسطت بدابالقفرويه غناها يَفُولُ الْوَرَى فِمالْعَشْرِلَمُا بَحَالَهُمْ لمى جَاءَ تَعَالَ الْبَوْمِ حِينَ أَضَالُهُ مَر فِلَامْرْسَلُ اللَّالَيْدِ أَحَالَهُ مَ هَنَالِكَ حَلَمَ الْمُدْنِبُونَ رِحَالُهُمُ رحبوه بعقا والله خاب رجاها

جَمَالُ رَسُولِ اللَّهِ لِلْعَلْوِ كُعْبَدٌ به خافت الأرواح وهنى عَبَد افول بفلب بيه حوف ورهبة وربالد عاب برباله طسية قِسْرَنَا إليه إلىنا مِن أَحْلِهِ نَصُور والشواف العد والبد بالموسا فنمتز في أول اندبر وسنا ونعمر في المداح معليس وتعدوالد عراة العداة لعيسنا فِيَرْفُصُ فِي الْبَيْهَ أَ مِر صُرَبِ الْعَدُ و

فبالله باخابي إلااما أنبتها وخففت عنما يفلما ورعينها تري وجد هابيت الأماضع فوتها وأسواطه أستوافهالورا ينها تعى وتنج وعوللممطه وتفو و تُبْد، دُمُوعًا بِالْعَفِيهِ عِفَا بِغَا وتلوى أعنافا تروم تعانسفا وتنشرور احيرتع طونسابف وأرجلها تبغ بج بهاتلام فا وأكوارهات فتربى بينداد العدو

فِتُدْنِي بِهُولِ السَّبْرِمَ اكارِفَدُ فِصَا وترفل في وادالعفو تنصما وتعمل للماد، بأكوارها العصا وتشتاق مع عجوسم المصا وَقِامَا الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ مُو يلد لهابية الانام المتضاحة يخب رسول الأسه قِمْ وَافْتِرَاحُمَا وفدبا عبالدمع المصوران سراحما ويشغلها بعدالغد ورواحما فلاستعل الأفالروام وفالعدو

له د عول عند الفيب معاب أَمَا الرَّكْنُ لِبَالُ وَفِيهِ صِلَابَةً وكلَّمَهِ عَدْقُ مَفِيفًا وَ دَابَّتُ وطله ما حرسمس تَيسِرُونِلُولِ أَيْنَمَا أَحْمَدُ يَلْسِو وأمرج ميل حين مرتا برسمه عَمَنْ عَيْ بِفِيرِ مِي سُواهِ دِجسمِهِ وَنَا ذَالُهُ فِي مُرْيَاكِما بِإِلْسُمِ سِمِ وحبرله لعمرالت راع بسسمه واهو والمالانعار فالنبرالمروا

مَشَى البَكرمي بعد الوفوف مسوف واخير حبرانا بموضع نوف وَبَارِي فِي عَيْشِ مُمَافِي وَرِيفِ مِ وصاراجاج الساءعد بابريف وَكُمْ الدِّهِ إِلاَّ رَضِ بَانَتُ وَهِ الْهَ وَ وَعَبِعَلَى جُرْجِ فِزَالُهُ اسْتِبَاهُ ﴾ وأبرأت الملسوع حفامياه سَيٌّ عَطْبِيمُ لِلْعَظِيمِ الْعَاصِ مَ وجيه ومى عند المصيمرجات وَفِي لَيْلَ فِي الْمِعْرَاجِ عَي زَيْدِي مَروا

and, Janes M. E. St. E. Will. Califfee

عَلَى الْمَلَا إِلَاعُلَىٰ يُرِفِّيهِ رَبُّ ويوج البدكانسي تحسبه وَبَدْ نِيهِ مِنْهُ عَنْ يَفِينٍ عَدِ نِيهِ مِنْهُ عَنْ يَفِينٍ عَدِ مِنْهُ عَنْ يَفِينٍ عَدِ مِنْهُ وافربه مى فاب لفوسي فربه لفدفام بالاكرام فالموف العلو وجملة هذافانعلى فداغتنا بعليال حنى نال معريدالمنا تغرب فربا الجر الناس بالدنا ولاملك بدنواالىموضع دنا ولاملك مردالمؤفيه بار

وَلِمَّا انتَهَى بِالْمُنتَهِى بِنَاكِّ عِ وَصَاحَ وَزَاحَ الْكُورُ حَلَّ بِمَفْعَدِ وَ حَالَ الْكُرْسِي مِي عَيْرِفا بِد وهال مقوالا واحد عندواحيد لَـ فِيسِرَكُ فِي صَيِّي أَسْرَارِهِ مِكْوِد ولم باترب فدعا بمثال وللدل إنسان كمثل دلال اتاح له فربابطيب وصالب واوحى الخراؤ عرلعبد جلالم وَلَافَالُ بِالْعُسْنَى وَعُومِلُ بِالْعَبْعِ 海多多地で

هَ قَالَ لَهُ مَن كُنْتُ أُرِنْتَ رَسُولُ هُ قِانَّكَ لِلْعِرْكِ وْسِحَفَّا دَ لِيلُهُ قَوَلًا لُهُ مَسْرُورًا وَمِنْهُ فَبُولُ مُ وما بان والوالعليك خليك أَرَى عُزْكِلَ الرُّسُل سَيْدُنا يُعْ وَا لين كان عبسى يبرالا كمه صبه لَا حُمَدَ يُشِعِي الصَّدْرِبِالنَّورِفُرْبِهِ ويعميه فالخلد الوسيلة رته وعزة رياة فلع بعيد وليسكر له بالشو وطناعرالم

تَرَى وَمَتَى أَحُمْنَى بِقُرْبِكِ كِامِ مَا لنبلغ ما ترجوامي الفصد والمنا قِإِنَّهِ مَا لُوجِ وَالْمُبَرِّعِ فِي عَلْمَا وَدَمْعِ عَلَى مُعْ يَصُوبُ وَمَعَاأَنَا مع السوى والأسجاب والدمع فعرو وفلي بقانبك الذبارم تبتم وَوَجْدِ عَلَيْمَ اكُلُ وَفَيْ عَنْيُمَ وحبلو وصالح بالبعاد مصرم ولاصبران الصبرعنه عبرة فِعِندِ لَهِ شُووْوَسَّعُوْعَلَى سَعُ

وكيف وفح المتعث بالذب ذون بعبد اومالكمك بالعجديد وعمرى انوران افضع ديون ولكي ذني حال ين وبين مَنْنَى تُونِينَ تُفْضَى وَيَنْعُوالْتُعُرِي قِمِرِ وَوِعِلَى مَدْ فِي الدَّهُرِ النَّوَى وقد من جملة العبل والفوى قِ وَاحْسَرَ نَهُ كُمْ لا الْمِيلُ مَعَ الْمُوى ووا مجلت مرصاحب المعوض والسوى الخالم ابادرسمتر دشرياله

وأنوى قورافا صدالانجا هسم وأجعله في الدخرعند الم لعلى اسفى يشربة مى مياهد وأسعى لمن تسعى العصاة لعاهد فيارت بلغني إيارة من أنسور إذاعد ذوالفضاللف الرواستفصى وكان له علم سلخه الأف مى اللاء ورتع جل يافوم ال يعصى ألث منه فضل لأبعد ولابعصى ومن دايعد الفصواويوس الرما

أبى كان مُوسِى نِسْعَ النَّانِ فَدَيْلًا وعيت ثلاثا مند أنوالناس مرسلا لاحمد والآف بتعااليسر لي سلا العظم مَلْهِ اللهِ فَدْرَا وَمَسْنِرُ لَا وأوقاهم عزاواعاهم وما وامد فمم فوالوه علا وربعة واحسيهم امراؤنه ياوضرف وافضلهم رياواهلا وفرف لأجمل خلى الله خلفا وخلف ترى كله نورًا اخاصاء أو ولا

ومامو الالنبيية ولله معبوت وخل وصف و كا نبنى لمين النبيير حظ ولا لانواره في وجموادم جلسوة و في وَجْهِ حَوَّى حِيرَهُ رَّتُ بِهِ حَمْلًا وَمَازَاكَ يَسْرِو فِي الْأَكَا مِرَاوَغُمَا الم وجه عبدالله نود ولبدعا فنعنى بالنو رائع فدتوضيا لابمرمة بدرواضي مالضي وانورمى شمسروا شرافه أخسا

هُدِي وَاعْتِصَامًا سَدُّ اللَّهُ وَكُلُّهُ . واستعجودا فالبرية فيضله واهدى نورانبها واجب لانتراف لمتشغم التنمسر ضله وَمِنْ عَبِي سَكُمْ مُ وَلَا يَشْخُمِلُ سِينَ لَهُ الْمِعْرُ الصَّمِيمُ الْمُؤْبِّ موالعايد الفصوى بدالله يفص بَمِيْرِيهِ وَالْفُلْبِ مِنْنَى يَشَّــ لاعدلما بالخكيم فالمختد قِإِنْ هُوَلَمْ يَعُدِلْ فِمَرِّ بَنِشُ رَالْعَدْ لَأَ

فِلُولَالُهُمَا غُنَّتُ بِأَيْكِ دَمَامَ خُ ولأكشب للعكمين كالمة نَبِينَ لِكُلِ الْخُلُقِ فِيهِ عَلَامَهُ لإغلابه ماكان يعلوه فامة إِذَاهُ وَمَاشَى آلْخُلُقَ فَامَتُهُ أَعْلَا عَلِيٌّ فِلَا اللَّهُ رَانُ تَعْلُولُ بِعِسْمِ مِ رضتى جميع العلق يرضى فسمه زَكِي عَرِفُنَالُ حَفِيقًا بِوَسْمِمِ المجلاله ماالله ناد ندياسم وَمِي فَيْلِمِ نَا ذَي بِأَسْمَا يَهِ الرِّسْ لَا

وَوَالِكُ بَيْجِيلُ لِسَمْمِ مُوُبِّكِ وتعطيم ففدار وفغروسوك ومعدوته عيم ورفعة مع تد الدمناج مع بُون أخصم يباه بدالاً مْ لَمَا كَ فِي الْمَلَا الْأَعْ لَمَا أبَدُرُ تَعِلَى أُم فَعَيَّاهُ كَالِسِعُ وسمسرنبك أمرسنا البرولام بلى أحمل للمسى والنورجامع لا نجبل عبسى في ثناه تتابيع وكان لما يشنى عليه بدأه ل

ڵؙ؋ڗٳػڎٞؾڔ۠ڡؠۅٳؠڮٷڮڣ عَلَى الدُّنْ إِكْرامَالْنَالُمْ بُدِفِد قِمَا مِثْلُهُ فِي الْعَلْمِينِ وَحَفِيهِ الياته مى فبل نشأل خلف وُجُودٌ وَبُرْهَانُ وَأَحْبَارُهُ إِنْ سَلَّا فِطُوبِي لِفُومِ فَد تَعَدَّ تَ بِيْنَهُمْ ورة لديهاني بالعود بنهم ا وليك فومعضم الله حسنهم المُعَا بِعِ فِصَلَ عَلَيْنَالًا نَصَ الْحَصَلَ رَاوْاوَجْهَهِ مَايَرَاضُهُ مِهُمْ إِنْ & preside

بنفيين أفعدن عكاالناس كعبه ومعزمرالاملاك للنصرحزب كريم بارفد تعضم خطبه لا كرامه ا د ناه للعرس ربي وَنَادَى بِهِ أَصْلَا بِمُعْنُو بِلَا أَمْ لَا أيامَى بِهِ ذَبُ العَمَامُ تَعَدَّمُ ومعمع كدورات الزمار تغطيصا وماصد فته في سالته الحصا لاجلك أعترنا عداب الدعما قِلُولَاكُ أَسْفُيْنَا ٱلْعُصَالَةُ لِنَامُهُ لَلَا

تَفِينَا لِصَبْ فِي هَوَالُ تُولِّهُمُ وخلص نفساا دهب الدنب عفلها وساراليمك ينقف حملها لاربعه مالت رجال لعلما تخطه بمامي أجل أشوافه حملا النيكم كذايا صام صداالتسوف أماستعي كمداعلى النفس تسرف أماالعمرولى والفيامة ترجف المية حال انت عند مخلف أكمتنك مثل ويتم مركار ليمشكا العند مرجد

وَحِيدٌ بَوْرِيدٌ عَنْهُ بِالذُّ نُبِ مُبُكَّ كُ غريب كبيب لمنسه ويه مسعد على فنوحوا أيما الناسواني لائتى عاص بالدنوب مف بع وَمَى كَانَ دَافَيْدِ فِلْدُمْنِعَ السَّبِلا ترى هال يرال الصب مرفبل تعرب وبفرش خج يه باشر و ترب وينشد بالتخفيومايي صب لاعلىالورى فرالدليل بدنسبه فِوَاللَّهِ إِنَّ الدُّنْ الْمُنْ الْمُفْنِي ذَلَّا

العضار أنعب روت في وإنه لارجواا حمداان بركيم وفليه مناله أه بزورض بجه للفك لزلا تعذخرت مديس لع لِيْلِعِفْ عِزَّ إِلَا أَوْلُ مَى زَلَّانَ ترىعى فريب يمع الله شملك على عرفات داك عند، موالمنا وانشداعلا ناعلى الخيف مرمنا تبسود الورى مى كلم الله بالسنا وفام بساوالعرش بستمع الوحيا boliss Bile.

فيانظرة فدناكما بانه رادى بعاخصه الرحمان دورعبادك وباساعة فيهادف بمرادى بری جب نورانرب لابف واد ک ولكنها بالغيرانيناها زوسا تامل المرتشرم دليك بفريد وع الكوترالمعنى تدبر عسبه وال سنت أل ندر جلالة خصبه بعلك ما في الغيم مى قول رب الآماتلما فالله بلهمك المعالم

أَتَى فَيُحُمُ التَّيْزِيلِ يُنْفِي بِعَجْدِ إِ وقع والصّی سرخوی رشد له وَفِي الْفِيِّ تَاكِيدُ بِإِنْجَازُوعُ ﴿ فَ بِفِينَابِأَنَّ اللَّهُ أَسْرَى بِعِبْدِهِ النيه وحياله فنغتم اللاء حسيا مى الْعَرْسُ للْعَرْسُ المُعَطَّمِ فَحَدَّا ومركوريه بعد البراى على السنا فخاطبه الرخسر بالرخب والمنا يناد بماها بالحبيب الد يافي المانت لَدَيْنارِينَةُ الدِّينِ وَالذَّنْيَا مُولال فِي الدِّينَا وَيَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

فكولك كفرات إلى الناسله ف وَلَمْ يَعْلَى رَبِّي الْفَلْبِ بِالنَّورِوَعْطُنَا فأنت الني برعاى ماذمت لخضنا بوابيك منااتنماكن معظنا وَأَغَيْنُنَا تَرْكَاكَ فِي خَلَفِنَا رَعْسِيَا ابامى علا مؤوانبراووم اارتك ومَى لَيْسَ بِرْضِى الْكِبْرِوالْعِبُ والرِّأَى اَمادان ان يَخْصَى بِفَرْبِكَ مَيْسَلَى بكور، بمين بالالدلف راي مِيَ ٱللَّهِ لَقُيْرًا لَّئِسَ بِكُدِ لَمَالُفُ عِبًا

فسنترقه خباوشنف وهسنه واعكاله فيمالجاله المعترالان وأسكنه عدنا وعضم شأنه يجوى النلق خُلفاوانك لأجملهم خُلْفًا وَأَحْسَنَهُم رُبِّا أما الله في أختار كا مي مصاصة كرام شراف في العلاد ا حتصاصة فعاء كريم الجديب خلاصة بعود ويغطى موتراها خصاصة ويطور اللبالي بيخصاصيم طغا

جميع

قَدْ نَبِيْنَا فَدُ شُرِقِتْ بِبَهَا إِلَى وَزِيْنَتِ الْآخْرِي بِعُسْى ثَنَابِ مِ قِمامِتُلَمْ في قِصْله وسَعَابِ م أبحاكيه وبأل الشف عندعطايه . فِوَاللَّهِ مَا إِنْ فِي الْعَصَاءُ لَهُ شَيِّكِ وميه اله الناس أنزل كستبة بمدح وتعضيم وفعم صعبه مِفَامَ وَفَحْ رَامَ الْمُحَيَّمِرُ فُرْدِ مَ بطلق د شانا ويطلب ريا فماأختار في الدنتا حياة ولأبغيا

بَعِكْرَتُهُ فِي لَمَا عَدِ اللَّهِ يَعْتُ هَا نعمروعلى مابرضى الله حنها وراحته بالذرالفلى بعنها بمينا تراله مع شمال بنتها ويقو لهامما أبناورها وهبا تو جُدُلِي الرَّحُمان عندا تَعَاصِهِ لعلم أن تروى عَمَا مَن مياهم فمامتله والله عند الافهم بغمجميع العلمير بجاهم لمُ انعِزُ وَالأِكرَامُ وَالرُّبُيَةُ العُلْبَا الروز وراي

به فِحْدُ بُحَوْنَامِي مُوَارِدِ كُرْيِنَ فِلَوْلِالَهُ عَوجِلْنَا بِأَجْهَارِ وَنُنسَا ولكئ أمنا بالحبيب محبنا يغينا بغينا جاهد عندربنا به بُرْحَمْ الْمُوتَى بِهِ تُرْحَمُ الْأَحْسَلِ جعلناهوال فالغيالة طلابنا وانسالنا في فبرناوجوا بنا وبشرااذا فماليوم حساسا بدافع عناكل وفتعدابنا قِلُولَالُ كُنَّهُ بِبَافِكُمْ نَرْكُبُ النَّهْتِا

إذااسؤدتالنيراةواستعزالكنى وجاءن إلى العاص تميزت عبط وَلَمْ بَعِدِ الْأَمْلَاكُ مِنْهَا تُعَبِّ كُنا يشجعه بساالأله الاستخا يُلاَ فَيْ مِنْ صُلَّ عَي دِيدِهِ عُبِّ الْمُ نَجُوْنَا بِهِ فِي الدِّهْرِمِي كُلُّ نَكْبَة وَفِيزْنَا مِن فِ الْمَشْرِمِي كُلُّ كُرْبَة ونلنابه بالعزاشرف رتبة يطيب برياله النسبم بطسسيبة فكفوبس لمرهج كبنية بنشوالريا

يَهُوفُ وَبَسْعَى وَالْمَفَامِكَا بَدُّ ويرف بيت المروسر صباب يَرَى انْفِسَ الْعُشَاوِمُ الْمِ بسوه التفيسعيا البهاعما بة وَأَمَّا قِالْدُنْ يُمْنَعُنِي السَّعْيَا وماحبلة العبدالني ضاع عمراه وما نالى بالعصباي شيئا يسترل عَلَيْهِ فِنُوحُواْضَا وَالْعِدْ صَدْرُهُ يَزُورُ وَمْعُولَ ٱللَّهِ مَرْخُعٌ و وُرُلُهُ وَوزْرِد نَفِيلُ مَا أَكِيهُ بِدِمَسَّيا

تره بيكم يا يهاالناس فسعب بدَعْوَلِي مُشْتَاوِقِ إِنْتِ مُكْمَدُ لائنى عاص باللائوب تفسيد به بعن سوف افبر عسما وَتَفَكَّدُ يُهُ لَيْ فَإِيسًا إِمَّا لَبُعْبَا تكمل تغميس وفدها تعمه وجابزت بؤم الفبامة فرب على أنَّ بِاللَّهِ سَلَّامِ أَنْعَمَ رَبُّ مُ يَمِينَابِرَتِهِ إِنَّ فِلْبِ يُحِيِّرُهُ ولا أكرجاير في المماتوفي

اله راوفد مهاي إبزينه بوقم الفبتاعة فرد عَلَىٰ أَنَّ بِاللَّهِ سُلَّامِ أَنْعُمَ رَدِّ بِينًا بِرَيِّهِ إِنَّ فِلْمِ يُدِ وتداكم رجاء بمالقفات عمورية الجليل فرع بي